

# 



# · الإمشام الدكتورعبدلحليمممود

المَّلِينِ الْمُنْ اللَّهِ الللَّهِ ا



الناشر : دار المعارف - ١٩١٩ كورتيش الهيل - القاهرة - ج . ع . م .

## 4.38 8.39 31 18.50

الحمد لله على نعمائه والصلاة والسلام على أشرف رسله وأنبيائه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .

﴿ رَبُّنَا آتَنَا مِنَ لَدَنْكُ رَحْمَةً ، وهيئَ لِنَا مِنْ أَمَرِنَا رَشْدًا ﴾ (١)

### وبعند

فقد شرعت - راجيًا عون الله وتوفيقه أن - أخرج سلسلة من الكتب عن المحدثين الفقهاء ، أو الفقهاء المحدثين ، نتناول : آراءهم العلمية ، واستنتاجاتهم الفقهية ، واتجاهاتهم الفكرية ، وما لاقوا في سبيل الدفاع عما يرونه الحق ، لا يخافون في الله لومة لائم ، وما إلى ذلك مما ينصل بموضوع البحث عن حياتهم الشخصية والعلمية ، وإني أكتب عن هؤلاء الفقهاء المحدثين بالذات لأني أرى حمية الارتباط - في الكتابة في الفقه - بين النصوص المقدسة والأحكام .

وكان لابد من كتابة نموذج بوضح ما أود أن يكون عليه الأمر فيما يتعلق بالكتابة في الفقه فكتبت عن الشعائر الإسلامية كتاب:

العبادة : أسرار وأحكام » .

رام الكهنات الداء

وتوخبت أن يكون من أبرز سماته توضيح الارتباط الوثيق بين الحديث والفقه ، بحيث لا يتأتى أن ينفصل أحدهما عن الآخر ، وكان لابد من جانب آخر أن أكتب عن الحديث « بأسلوب العصر » لأوضح مكانة السنة في التشريع الإسلامي ، فكتبت رسالة لطيفة النسج ، صغيرة الحجم ، وافية – كل الوفاء – بالغرض المنشود وسميتها : « السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي » .

وما كان من مفر أيضًا ، من بيان فلسفة الارتباط بين النصوص المقدسة : كتابًا كانت أو سنة ، وبين التشريع الإسلامي ... كان لابد من بيان المنطق في ذلك ، وكذلك بيان الحكمة وبيان الوجوب الحتمى ، فألفت كتابًا مستفيضًا في كل هذا سميته :

« التوحيد الخالص » « أو الإسلام والعقل » .

وقد وضحت فيه ، في بيان وشمول ، « أن الدين إنما نزل هاديًا للعقل » .

وأنه : لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به ، وأنه : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ، وأن الأمركما يقول ابن مسعود راسمًا للمسلم منهجه الواضح : اتبعوا ، ولا تبتدعوا ، فقد كفيتم » .

ويعتبر هذا الكتاب - كتاب : التوحيد الخالص - تأصيلاً لما نراه ، ويراه معنا كل مؤمن صادق الإيمان ، من الوجوب الحتمى في الارتباط بين التشريع والنصوص المقدسة في الكتاب والسنة .

وهذه المجموعة من الكتب عن الفقه ، وعن منطق الفقه وعن

الفقهاء المحدثين بدأت كلها بكتيب بعنوان: أسرار العبادات في الإسلام ، وهذه الدراسة ، وهذا الانغماس في جو الفقه الإسلامي وهذا الاتصال بالمحدثين الفقهاء عن قرب ، قادني إلى العمل على بلوغ أهم ثمار هذه الدراسة وهي تطبيق الشريعة الإسلامية كاملة في المجتمع الإسلامي ، وفي هذا الاتجاه ألقيت محاضرات كثيرة في كل الجامعات المصرية وفي نادى القضاة وفي نادى عامي الحكومة وفي نقابة المحامين ، ونشر بعض هذه المحاضرات في الصحف والمجلات وبعضها نشر مستقلاً ، منها :

الاجتهاد والثبات في الشريعة الإسلامية .

الإسلام وتنظيم المجتمع .

القوانين الإلهية والقوانين الوضعية .

ولبيان الفكرة في وضوح أكثر – فيما يتعلق بالصلة بين الفقه والحديث – ننقل هنا بعض ما كتبناه في مقدمة كتاب :

« العبادة : أحكام وأسرار » .

إن الفقه الإسلامي : هو مواد السلوك للمسلم : إنه يتناول حياته في الصغير منها والكبير ، وينظم سلوكه الأخلاقي بأوسع ما تتضمنه كلمة : أخلاق ، منذ أن يصبح إلى أن يمسى ، ومنذ ميلاده إلى أن تنتهى به الحياة .

ثم ينظم شئون ميراثه - إن كان له ميراث - بعد حياته .

إنه ينظم سلوكه مع نفسه ، ويشرح له من ذلك ما خفى وما ظهر ، وينظم سلوكه مع الله فيبين له ما ينبغى أن يتحلى به حتى يصير ربانيًا ، وينظم سلوكه مع إخوانه في المجتمع ، سلبًا وإيجابًا ، قولاً وفعلاً . إنه قانون الحياة بالنسبة للمسلم .

إنه : القانون الذي يبين أنواع السلوك ، من حيث كونه جائزًا ، أو واجيًا ، أو مستحبًا ، ومن حيث كونه حرامًا ، أو مكروهًا : وذلك في ميادين الحياة .

لفد تتبع آیات الفرآن الکریم ، و تتبع الأحادیث النبویة تتبعًا دقیقًا ، و تسقها ، فأصبح بدلك صورة واضحة لحیاة المسلم ، و تغلغل بدلك في جميع المیادین ، حتی تلك التی ما كان الإنسان يظن أنه ينتبه إلیها أو یتجه نحوها ، خذ مثلاً مسألة الروائح الزكیة ، أو العطریة ، تجده یذكر عن أبی هریرة ، رضی الله عنه ، أن رسول الله تقلیه ، قال : « من عرض علیه طیب فلا یرده ، فإنه خفیف المحیل طیب الرائحة » ، وعن أبی سعید ، أن النبی عقله ، قال فی المسك هو : الرائحة » ، وعن أبی سعید ، أن النبی عقله ، قال فی المسك هو : الرائحة » ، وعن أبی سعید ، أن النبی عقله ، قال فی المسك هو :

عن ابن مسعود ، قال : قال رسول الله عليه :

« لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر » ، فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ، وتعله حسنًا ، قال :

« أِنَ الله جَميل بحب الجمال ، الكبر بطر الحتى وغمص الناس » ، ومن هذا الوادى – وادى التزين والروائح الطيبة – عن جابر ، أن النبى عليه ، قال :

ه من أكل الثوم ، والبصل ، والكرات : فلا يقربن مسجدنا ، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم »(١) .

<sup>(</sup>١) منفق عليه ،

ويتحدث الفقه عن : الذهب ، والحرير ، والأقمشة المحلاة بالتصاليب ، فيذكر :

عن أبي موسى ، أن النبي مَنْكُ ، قال :

« أحل الذهب والحرير للإناث من أمني ، وحرم على ذكورها »(١) . وعن حذيفة : قال : « نهانا النبي عَلَيْهُ ، أن نشرب في آنية الذهب والفضة ، وأن نأكل فيها ، وعن لبس الحرير والديباج ، وأن تجلس عليه »(٢٠) ، وعن أنس : « أن النبي ، ﷺ ، رخص لعبد عبدالرحمن بن عوف ، والزبير ، في لبس الحرير لحكة كانت بهما » ، وعن عائشة أن النبي ، ﷺ لم يكن يترك شيئًا فيه تصاليب إلا نقضه » رواه البخاري وأبو داود وأحمد ولفظه : « لم يكن يدع في بيته ثوبًا ليه تصليب إلا نقضه » ، ويتحدث الفقه عن نواح من التحفظ الصحى فيذكر : عن جابر عن النبي عَلِيلَة : « أنه نهي أن يبال في الماء الراكد » (٢) ، وعن جابر بن عبد الله ، في حديث له ، أن النبي علي ، قال : « أوك سقاءك ، واذكر اسم الله ، وحمر إناءك واذكر اسم الله ، ولو أن تعرض عليه عودًا » متفق عليه ، ولمسلم : أن رسول الله ﷺ ، قال : « غطوا الإناء وأوكوا السقاء ، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء ، إلا نزل فيه من ذلك الوباء » ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي – ﷺ – قال : « اتقوا اللاعنين » ، قالوا : وما اللاعنان يا رسول الله ؟

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه . ...

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة .

قال : و الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، أي الذي يقضى حاجته في الطريق الذي يسير فيه الناس ، أو تحت الأشجار التي يستظلون بها<sup>(١)</sup> .

> آما عن التبرج والتخنث فإنه يشرح: عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْ :

« صنفان من أهل النار لم أرهما بعد : نساء كاسيات عاريات ماثلات مميلات ، على رءوسهن أمثال أسنمة البخت المائلة ، لا يرين الجنة ، ولا يجدن ريحها ، ورجال معهم سياط كأذناب البقر ، يضربون يها الناس ٣٠٠ ، وعن أبي هريرة : أن النبي : ﷺ ، « لعن الرجل يلبس لبس المرأة ، والمرأة تلبس لبس الرجل » أ ، والحديث عن التبرج والتخنث ، يجر إلى الحديث عن سفر المرأة وحدها ...

فعن أبي هريرة فيما رواه الشيخان : أن رسول الله ﷺ قال : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع محرم عليها » ، وعن ابن عباس رضى الله عنهما - فيما رواه الشيخان أيضًا – أنه سمع النبي ﷺ يقول : « لا يخلون رجل بامرأة وإلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، نقال له رجل : يا رسول الله ، إن امرأتي خرجت حاجة ، وإني كتبت في غزوة كذا كذا ، قال : انطلق فحج مع امرأتك ، والحديث عن التبرج أيضًا يجر إلى الحديث عن كشف العورة :

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ومسلم والنسالي وابن ماجة .

 <sup>(</sup>۱) رواه أحمد ومسلم .
 (۲) رواه أحمد وأبو داود .

عن بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتى منها وما نذر ؟ قال : « احفظ عورتك إلا من زوجتك ، أو ما ملكت يمينك » ، قلت : فإذا كان القوم بعضهم في بعض .. قال : إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها ، قلت : فإذا كان أحدنا خاليًا ، قال : فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه » ، وعن على رضى الله عنه ، قال رسول الله يجائية : « لا تبرز فخذك ، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت »(١) ، وعن محمد بن جحش ، قال : مر رسول الله عنله ، على معمر ، وفخذاه مكشوفتان ، فقال : « يا معمر غط فخذيك ، فإن الفخذين عورة »(١) ، وعن ابن عباس عن النبي مناه فخذيك ، فإن الفخذ عورة » رواه الترمذي وأحمد ولفظه :

مر رسول الله ﷺ على رجل وفخذه خارجة ، فقال : « غط فخذيك ، فإن فخذ الرجل من عورته » ، وعن يعلى بن أمية : أن رسول الله ﷺ ، رأى رجلاً يغسل فى فضاء مكشوف ، فصعد الله وأثنى عليه ، ثم قال : « إن الله عز وجل حيى ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر »(٣) .

ويأخذ الجانب الأخلاقي شأنًا كبيرًا في الفقه فذكر منه على سبيل المثال :

عن ابن عباس ، رضى الله عنهما ، أن النبى عَلَيْ : مر بقبرين فقال : « إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير : أما أحدهما ، فكان

رواه أبو داود وابن ماجة .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والبخاري في تاريخه .

<sup>(</sup>٣) رواه أيو داود والتسائي .

لا يستتر من بوله ، وأما الأحر فكان يمشي بالنميمة » رواه أصحاب الصحاح ، وفي رواية البحاري والسائي : « وما بعديان في كبير » ثم قال بلي كان أحدهما ، ودكر الحديث ويروى الفقه في هذا الجاب قوله ﷺ :

« بعثت لأتمم حس الأحلاق »(١) . ويصل الأمر بسعيد بن السيب أن "يقول "؛

ألا أخبركم بحير من كثير من الصلاه والصدقة ؟ قالوا بلي ، قال : إصلاح دات البين ، وبياكم والنعضة فإنها الحالقة .

ويروى الفقه قول رسول الله ﷺ « لكل دين حلق ، وحلق الإسلام الحياء » ، وتقول السيدة عائشة رصى الله عمها أن رسول الله ﷺ ، ما حير في أمرين قط إلا أحد أيسرهما ما لم يكن إثمًا ، فإِن كان إِثْمًا كان أبعد الناس منه ، وما انتقم رسول الله لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم الله بها »(١)

وبصل الأمر في العقه إلى تنظيم كيفية الأكل، والشرب، وما يقوله الإنسان عند حروجه من البيت ، وعند دحوله ، وعند ركوبه ، وعند تزوله وقي الملابس مثلاً

عن أبي هريرة ، قال . « كان رسول الله ﷺ إدا لبس قميصا بدأ بميامنه » ، وعن أبي سعيد ، قال . كان رسول الله ﷺ . إذا استجد ثوبا ، سماه باسمه ، عمامة أو قميصًا أو رداء ، ثم يعول :

 <sup>(</sup>١) المرطأ
 (٢) الأحاديث من المصدر السبق

« اللهم لك الحمد ، أنت كسوتنيه ، أسألك حيره وحير ما صنع
 له ، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له »(١) .

وما كان العقه هي يوم من الأيام خاصًّ بجانب من الحياة الاجمعية دول جانب ، لقد كان يتضمل الأخلاق ، ويتضمن التشريع ، كال يشتمل على العبادات والمعاملات ، بيعًا وشراء ، وجهادًا وقتالاً ، وسلامًا ، نكاحًا وميراثًا ، لقد كان العقه يشرع للإساد في جميع أقطاره وزواياه .

وكانت الطريقة المتلى للتأليف في العقه : هي الطريقة التي اتبعها السنف الصالح رضى الله عنهم : لقد اعتقدوا اعتقادًا موفقًا : هو أن مهمتهم إنما هي جمع الأحاديث في كل مجال وتنسيقها ، وتبويبها ، وتقسيمها إلى فضول ، وإن فقرات وتنتظم جميعها تحت وحدة متحدة : هي الحياه الإسلامية .

والحياة الإسلامية لا تنقسم إلى ميادين تنفصل وتتعدد ، إنها وحدة متماسكة ، ومن هما كانت هذه الكتب الأولى في الحياة الإسلامية تبدأ بالحديث عن الوحى ، وعن الإيمان وعن العلم .

وإدا تصمحت كتابًا مثل الموطأ للإمام مالك - رصى الله عنه - وهو كتاب فقه رغم كل ما يمكن أن يقال ، بل هو فى نظرا كتاب الفقه المثالى : فإنك تجد فيه فصلاً عن حس الحلق ، وفصلاً يطول عن صفة الرسول عليه ، للتأسى به ، ومتابعته فى أخلاقه

<sup>(</sup>۱) رواه الترمدي

وسلوكه ، وفضلاً عن الرؤيا ، وتجد فصلاً عن لعلم وفصلاً على أسمائه ، ﷺ .

كان العقه الإسلامي صورة كاملة حياة المسلم على صورتها الصحيحة وفي ترابطها الذي لا انفصام له ولا انفكاك ، لقد كان شرحًا للإسلام ، وتفصيلاً للإيمال ، والإسلام هو تصوير للحياة التي أحبها الله لمن كانوا خير أمة أحرجت لنناس ، والإيمان الإسلامي : تعبير عن الحياة الإسلامية الحالصة المحلصة .

والإيمان في وحدته التامة : شعب كثيرة .

ع أبي هريرة رضى الله عنه ، قال : يقول رسول الله ﷺ :

« الإيمان بضع وسبعود شعبة ، و لحياء شعبة من الإيمان » ، وحينما بين سادتنا العلماء المحققود ، اللين أحلصوا الله ورسوله ، تلك الشعب ، عن طريق الأحاديث الشريقة التي وضحت الإيمان . وعن طريق الآيات القرآنية الكريمة ، التي تحدثت عن الإيمان : قسموا تلك الشعب إلا ما يحتص منها بالقلب ، وما يحتص باللسان ، وما يحتص بالله ، أي أن الإيمان يغمر الكيان الإنساني كله ،

ومن الأحاديث الشريفة : نتيين أن الحب في الله والغض في الله من الإيمان وأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، وأن الذي يؤذي جاره ليس بمؤس ، وليس بمؤمن : من شبع وجاره جائع ، وأن الجهاد من الإيمان يقول عَلَيْهُ :

« انتدب الله لمن حرج في سبيه ، لا يخرجه إلا إيمان بي ،

وتصديق برسلى : أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة ، أو أدحمه الجنة ، ولولا أن أشق على أمتى ما قعدت خلف سرية ، ولوددت أن أقتل في سبيل الله ، ثم أحيا ، ثم أقتل ، ثم أحيا ، ثم أقتل » .

ومسها نتبين أيضًا أن :

قيام ليلة القدر . من الإيمان .

والإنصاف من النفس : من الإيمان ، ويدل السلام للعالم . من الإيمان ، والإنفاق من الاقتدار · من الإيمان ، وتطوع قيام رمضان : من الإيمان ، وصوم رمضان إيمانًا وحتسابًا : من الإيمان ، والصلاة : من الإيمان ، بل لقد عبر الله تعالى عنها بالإيمان في قوله تعالى :

ولوما كان الله ليضبع إيمانكم (١) ، ويتغنغل الإيمان في الحياة الاجتماعية حتى يصل إلى السهل من أمرها والميسور: فتكون إماطة الأدى عن الطريق: من الإيمان ، ويكون إفشاء السلام - تمارقًا وتوددًا : من الإيمان .

وإدا ما تغلغل الإيمان في النفس بوجد المؤمن حلاوة الإيمان، وهو لا يعم بحلاوة الإيمان إلا أن يكون الله ورسوله أحب إليه عما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكوه أن يعود في النكم، كا يكره أن يقذف في النار(٢).

١٤٣ : ١٤٣ .

 <sup>(</sup>۲) هدة كلها درر منشورة التبسناها من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في شعب الإيمان .

لقد كان الفقه ؛ بياً، للحياة الإسلامية حسبما رسمها الرسول تَهَلِيُّهُ ، وكان يلبى حاجات المجتمعات فيما ينعلق بالأحكام الإسلامية كلما أحدثت المجتمعات جديد، من الأمر ، أو ابتدعت شأه من الشئون .

لقد كان الصحابة يلجئون إلى الآيات القرآنية يستلهمونها الصواب، ولى الأحاديث البوية يستمدون سه الرشد .

وم كان الفقه في يوم من الأيام ، وما كانت هذه المواد التي تنظم الحياة آراء بشرية ، إنها ليست نتيجة منطق بشرى ، أو تفكير إنساني ، يصدر عن الدات الإنسانية : فيحتنف فيه الناس من فرد إلى فرد ، ومن بيئة إلى بيئة ، ومن زمن إلى آحر ، كا يختلفون بحسب ذلك ، في كل ما هو نتاح بشرى . كلا ، إن الفقه الإسلامي ، إنها هو ميراث النبوة ، إنه شرح للوحي أو بتعبير أدق : إنه ترجمة للوحي ، واستنتاج من قواعده العامة ، واتباع لسنوك الرسون عليه للوحي ، واعتباره المسلم الأول : ﴿ وأنا أول المسلمين ﴾ (١) .

أو باعتباره المطبق الدقيق لما ُوحاه الله تعالى على قلبه ، رسالة إلى الإنسانية لهدانتها إلى الصراط المستقيم .

إن الفقه الإسلامي : اتباع ، وليس ابتداعًا ، وإنه محاولة جاهدة لكشف الآثار البوية والنزامها ، ولس احتراعًا يؤلفه بشر

ولقد كان أئمنا ، رصى الله علهم : يلهون بأقوالهم ولاعاتهم

سورة الأنعام الآية : ١٦١٣

وسلوكهم إلى هذا الأمر اسدهى عند دوى الشعور الديبى ، لقد كان شعار أثمتنا جميعًا ، رضى الله عمهم :

إدا صح الحديث فهو مدهبي .

إسا أنا متبع لا مبتدع .

كل إنسان يؤحد منه ويرد عليه إلا صاحب هده الروضة الشريعة .

وصاحب هده الروضة الشريفة هو وحده الإمام ، وكال الإمام لأنه الكائل الوحيد الذي اجتناه الله رسولاً حاتمًا لنرسل ، وسيًّا حاتمًا للاًبياء .

وكل ما أتى به قرآناكان ، أو حديثًا قدسيًّا ، أو حديثًا ببويًّا شريعًا إنما هو مقدس ، لأبه . ما يبطق عن الهوى ، ولأنه يدعو إلى الله على بصيرة ، ولأن من طاعه فقد أطاع الله ، ومن اتبعه فقد أحبه الله ، هروما يبطق عن الهوى ، إن هو إلا وحى يوحى () .

وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة (١)

﴿ قُل إِن كُنتُم تَحْبُولُ اللهُ قَاتِبَعُونَى يَحْبِبُكُمُ اللهِ ﴾ (٢)

كان سلما الصالح يترعون هذه البرعة . نزعة الحصوع المطلق لما جاء به لرسول ، عَلَيْ ، لقد كانوا يستحدون للبص ، يستجدون له يجوارحهم ، وقلوبهم ، وأرواحهم ، وعقوهم ، فعد كانوا يحضعون عقولهم للنص ويجعلونه القائد ، الحكم ، المهيمن .. ، وكانو يعرفون

<sup>(</sup>١) سورة النجم لية . ٣ ٤

<sup>(</sup>۲) سورة يوسب أية ١٠٨

<sup>(</sup>٣) سورة أل عمران أية ٣١

أن إدخال شخصيتهم في النص ، إنما هو انحراف يعظم أو يقل بحسب مدى التدحل البشرى في النص ، وكانوا يعرفون أن الوحي جاء هاديًا بلعقل ، قائدًا له في الأمور التي لا يتأتى لعقل أن يلج ميادينها ، أو يفتحم حماها ، أو يدلى فيها برأى يتعق عليه الناس ، وهده الميادين هي الدين ، وما دام الدين ليس رأيًا بشريًا لأنه نزيل من حكيم حميد ؛

وإن كان موقف من الشخصية البشرية ، تجاه النص الإلهى سوى موقف السجود له إنما هو موقف نتبديل الدين من أن يكون إلها إلى أن يكون بشريًا ، ولو كان يستقيم الأمر على دلك - أي على التبديل - لما كان هماك من حاجة إلى الدين .

يروى أبو داود والدارقطني عن سيدما على رصى الله عمه قال

د لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الحف أولى بالمسح من أعلاه ، لقد رأيب رسول الله ﷺ يمسح على طاهر حقيه »

إن الدين ليس رأيًا ، وليس بالرأى ، وانظر إلى الحديث التالى . إنه معبر أقوى ما يكون التعبير ، ودقيق هي مغزاه دقة بالعة :

الدى أنرلت ، ونبيك الدى أرسلت فإن مت في ليلتك فأنت على الفطرة ، واجعلهن آخر ما تتكلم به » .

يقول البراء بن عارب:

وددتها على النبى ﷺ ، (أى أخدت في إعادتها عليه ﷺ) فلما بلغت : آمت بكتابك الدى أنزلت ، قلت . ورسولت ، قال . لا ، ونبيك الذى أرسلت » رواه السنة .

وراد البخاری والترمدی : « فإنث إن مت من لينتك مت على المطرة ، وإن أصحت أصبت خيرًا » .

إن الصحابي الجليل البراء بن عارب ، رصى الله عنه ، أبدل كدمة بكلمة سيانًا منه ، لفد قال « رسولك » بدل أن يقول « بيك » ، وكدمة « رسول » تتضمن معنى النبوة فهى إدن فيه المعنى وريادة ، وبحسب منطقا وبحسب عقلنا تكون صالحة .. ولكنها في منطق الحق لم تكن صالحة ، إن لا برى بعقسا ونطقا ، إلا الشكل والصهر ، أما يواض الأمور ، أما أسرار الكلمات ، أما حكمة الأوصاع المحددة ، أما اكتناه خفايا التقديرات الإلهية ..

إِن كُل ذلك إذا لم يكشف الله عنه ، أو عن يعصه فإنا لا نصل إليه بمنطق البشر .

﴿إِنَا كُلَ شَيء خلقاه بقدر﴾ (١) بمقدار محدد ونقدير معين . واكتناه سر هذا القدر أو هذا التقدير ، أكتناها تامًا لا يصل إليه الإنسان بل لا تصل إليه الملائكة :

<sup>(</sup>۱) النبر ۱۹۰

ووعلم دم الأسماء كلها ، ثم عرصهم على الملائكة فقال أنشوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقير ، قالو . سبحانك لا عدم له إلا ما علمتنا ، إنك أنت العليم الحكيم أنه إن العلم الصحيح الصادق في علم الهداية الإهية ، والتربية الربانية إنما هو من الله سبحانه ، وكل ابتعاد عنه ، أو حروج عليه ، أو نعيبر هيه ، إنم هو ضلال ،

ا هـ – من كتاب · العبادة « أحكام وأسرار » .

ولقد بدأت بالكتابة فيما يتعلق بهده السلسلة ، بالكتابة عر سعيان الثورى وهو إمام من أئمة الفقه وعلم من أعلام الحديث بل لقد كان يسمى « أمير المؤمين في الحديث » ، وهو الكتاب الذي الذي ظهر في هذه السلسنة التي تتحدث عن « الفقهاء المحدثين » . ويتلو ذلك كتاب سقيان الثورى دراسة عن : انعالم الكبير الإماه عبد الله بن المارك وهو فقيه الحدث .

ويتنو ذلك : هدا الكتاب عن فقيه مصر ، الإمام . البيث بر سعد .

ويتلو ذلك بإذل الله كتاب عن إمام التابعين ، سعيد بن المسيب رأس فقهاء المدينة السعة ، وهو إمام في الفقه وإمام في الحديث وقد فرعب منه تقريبًا ، ويسو ذلك بإدل الله كتاب عن الإمام الأوزاعي وهو إمام في الحديث وإمام في الهفه ثم ؟ ثم الله أعلم .

والسمة العامة لكل هؤلاء هي أن الناس لم يعد لديهم صور

<sup>(</sup>١) البقرة : ٣١ ، ٣٢

جامعة لمذاهبهم فقد نفرقت هذه المذاهب في الكتب المحتلفة : كتب التفسير ، وكتب الطبقات ...

وكان لابد - وبحل في هذه اليقطة الإسلامية للستأنفة - أن سبه إلى أئمت ، وأن نمحث على آرائهم وأفكرهم التي تنهل مل معين الكتاب والمسة والتي ها مكانتها في الفكر التشريعي العالمي .

وشيء آحر يدعما إلى العناية بهم · ذلك هو سلوكهم الأخلاقي المثالي الذي يرتفع إلى القسم العوالي من مكارم الأحلاق

إنهم نماذح ممتازة للإنسانية في سموها ، وللشباب الدى يحب أن يجد القدوة وأن يسير على هدى من لسلوك الذي يعمل بالحق ويجاهد في سبله .

وهى تراثنا الإسلامي الكثير من أثمة السلوك الكريم الذين بابعوا بكل ما استطاعوا لاقتداء بمن قال الله تعالى له :

﴿ وَإِنْكَ لَعَلَى خَلَقَ عَظِيمٍ ﴾ (١)

وهوالاء الأئمة في حاجة إلى البحث عن آثارهم في محتلف مظانه حتى تكون عنهم صورة كاملة الوضوح ، ونحن في مجتمعنا الإسلامي في حاجة شديدة إلى الصورة الواضحة عن هوالاء الذين ألقوا بأنفسهم في حاجة شديدة إلى المجتمع ما يحب الله ورسوله وحققوا بدلك قوله تعالى :

﴿ الذير يبلغون رسالات الله ، ويخشونه ولا يخشون أحد، إلا الله ،

<sup>(</sup>١) أأهلم ، ٤

وكفى بالله حسيبه اله الواضح عاجة شديدة إلى الصورة الواضح عنهم لتكون قدوة وببراسًا يستصىء به من يربد أن يجاهد في سبيل الله محلصًا وجهه له تعالى .

ويلاحط القارئ أننا جمعنا مي هذا الكتاب كثرة وافرة من الأحاديث في شتى أبواب الفقه والأحكام ، والدى دعانا إلى دلك عدة أمور

الأمر الأول : أن بعرف بمجهود هذا الإمام فيما يتصل برواية السنة الصحيحة ، وجمعها مما جعله بحق إماما من أثمة الحديث الشريف ،

ومن المعروف أن جمع مرويات إمام معين وتنسيقها وتبويبها عمل من الأعمال الجليلة لتى قام بها علماء الحديث السابقون ، ومن الأعمال التى ما زلت فى حاجة إلى متابعة واستمرار حتى يتم حمع مرويات كل أثمة الحديث المشهورين .

الأمر الثاني . أن بين المابع الني استقى منها فقهه ، واستحرج منها علمه ، تعريفًا بأصالته ، وبيانًا لابتناء فقهه على السنه الصحيحة فضلاً عن القرآب ، ثم لنصع أمام الباحثين هذه الأصول ليستحرجوا منها ما يرونه صالحًا للناس ، بافعًا للحياة ، مبينًا رأى الإسلام فيما لم يتحدث عنه الليث بن سعد من آراء .

الأمر الثالث وهو الأهم أن يعيش القارئ مع السة في لقطات

<sup>(</sup>١) الأحراب : ٢٩ .

تنوعة تربطه به ، وتعرفه موقف الدين من الأمور التي وردت بها هذه الأحاديث .

وإذا كنت قد بدلت جهدى في إلقاء بعص الصوء على القليل ن أئمتا فإنسى أصرع إلى الله أن يهيئ لهذا البراث الإسلامي في كل عصر من يوصحه ويجدده ، ويثريه ويحيه بالمحث وبالسلوك بالعلم حتى يكون في العالم الإسلامي في كل وقت وزمن من مثلون قمم العلم ومكارم الأخلاق .

النهم فاستحب إتك سميع قريب محيب .

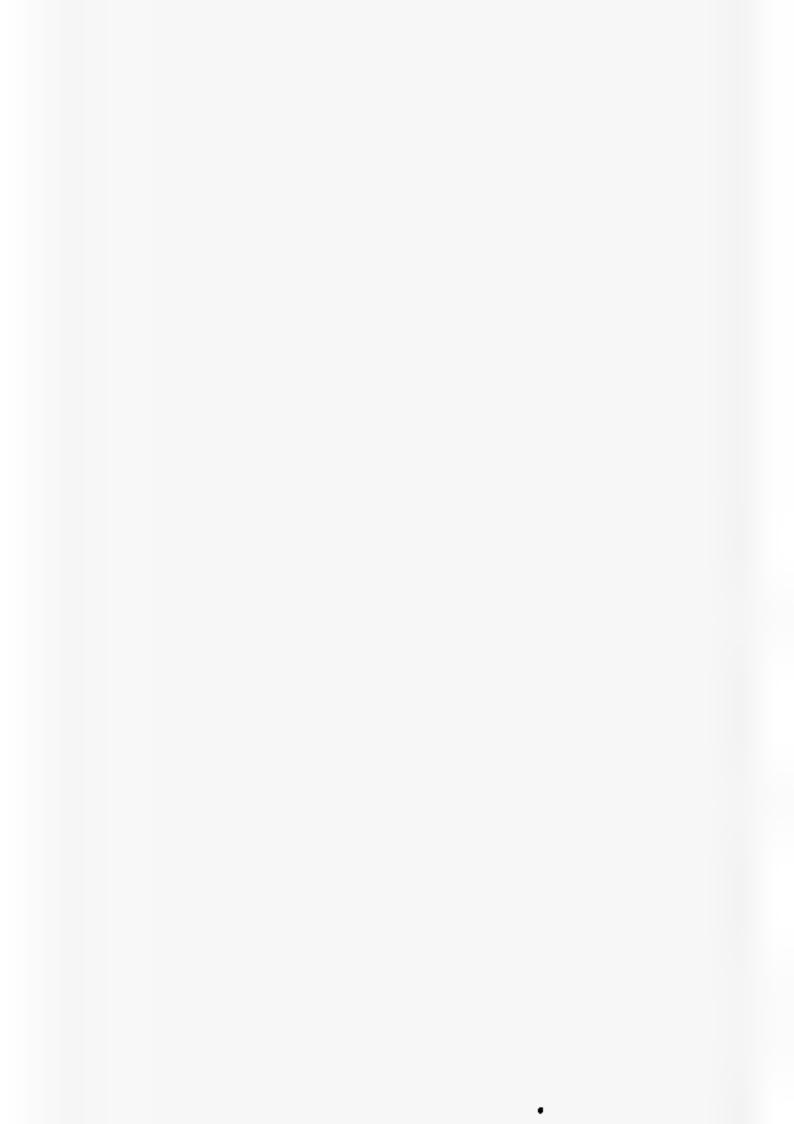

# الفص ل لأول

حياتسه

اللیث بن سعد بن عبد الرحمن ، ویکنی أبا اخارث ، والمشهو کا یقول الحطیب البغدادی – أنه « فهمی » ، أما کونه « فهمی مإن مما یؤیده ما ذکره القلقشندی ، قال :

« وقال القضاعي في خططه في الكلام على دار الليث بالفسطاط « وكان له دار بقرقشنده بالريف ، بناها . فهدمها ابن رقاء أمير مصر ، عبادًا له ، وكان ابن عمه .

فساها الليث ثانيًا: فهدمها، فلما كانت الثانثة أنه ات في مناه فقال له يا ليث، ﴿ونريد أن بمن على الذين استصعفوا في الأرض ولجعلهم أثمة ولجعلهم الوارثين﴾ (١) .

فأصبح وقد فلج ابن رفاعة ، فأرصى إبه ، ومات بعد ثلاث ويبدو أنه مدم على ما كان سه بالنسبة لليث ، يقول يحيى ب بكير :

كتب الوليد بن رفاعة وهو أمير مصر في وصيته علا أسده وصيتى لعبد الرحم بن خالد بن مسافر إلى الليث بن سعد ، وليم لعبد الرحم أن يفتات على البيث فإن له نصحًا ورأيًا ، وكان الليم يومئذ ابن أربع وعشرين سنة .

يقول المرحوم الشيخ مصطفى عد الرازق:

اسرة القصم : ٥

« وابن رفاعة المقصود هنا هو الوليد بن رقاعة بن خالد بن ثابت بى عن الفهمى الدى ولى مصر سنة ١٠٩ ، وتوفى وهو وال عليها له ١٩٧ ، والوليد بن رفاعة عربى صراح ، من فهم ، ليس فى بته خلاف ، فإدا كان الليث ابن عمه فهو أيضا عربى فهمى » ونقل البغدادى رواية عن أبى مسلم صاح بن أحمد بن عبد الله جلى عى أبيه قال :

« الليث بن سعد يكنى أبا الحارث ، مصرى فهمى ثقة » ا هـ ، من لا برى إلا أن الإمام الليث مصرى عربى من فهم ، وفهم ن من قيس عيلان ومرجعهم إلى العدنانية .

و عن إدا كما نرى أن الإمام الليث مصرى عربى من فهم ، فإنها فق في دلك بعص من كتبوا عنه ، بيد أن كثيرًا من المؤرخين ر رأيًا آخر ، ويكفينا المشهور من أنه : عربى من فهم ، وما روى أنه ابن عم أمير مصر ابن رفاعة العربي الأصيل ، أما عن يخ ميلاده فإن أرحح الأقوال أنه ولد سنه « أربع وتسعين » ه ، وي ذلك عن البيث نفسه ، يقول بن بكير . سمعت الليث يقون :

« ولدت می شعبان سنة أربع وتسعین » ، وكذلك يقول د الله بن أحمد بن حبل ، قال أبي :

ولد ليث بن سعد سنة أربع وتسعين ، وبحدد ابن بكير أكثر ول : لأربع عشرة خلت من شعبان .

ويريد ابن حبان الأمر تحديدًا فيقول يوم الحمعة ، أما مكان لاده : قنقشنده ، وهي بلدة أبي العباس القنقشندي . وحيسما يتحدث القلقشندي عن محافظة القلبوبية فإنه يغون ومن الادها بلدتَّما قلقشيده ، ثم يصفها بقوله ٠ « وهي بلدة حسبة البطر ، عزيرة الفواكه » .

« وإليها يسب الليث بن سعد ، الإمام الكبير » ، وذكر ابن يونسر في تاريحه أن الليث وند بها ، وقد كان الليث يحمه حبًا كثير يدل علمه أنه حيما سي بها بيتا وهدمه ابن عمه الحاكم أعاد بناءه ثم أعاد البدء لدمرة الثالثة بعد أن هدمه الحاكم في المرة الثانية وليس حه ها عريب ، فهي مهد ميلاده ، ومكاد نشأته وصباه وكات :

« حسن المظهر ، عزيرة الفواكه » ، وبعض الناس يقول عم قرقشنده ، ونقد أبدل ياقوت في معجم البندان اللام راء ، يقول صاحب « صبح الأعشى »:

« وهو الحاري على ألسة العامة ، وعبيه حرى القصاعي فيم رأيته مكتوبًا عنه في خططه » ، ونكل دلك خصاً يعلمه القلقشندي وهو العالم الكبير الدي يوثق بكلامه عن بلدته ، ويوافقه في ذلئ ابن خلكان الدى يدكر ضبطها فيقول:

ه بفتح القاف ، وسكود اللام ، ونتح القاف لثانية ، والشير المعجمة ، وسكون النون ، وفتح الدال المهملة ، ويعدها ها ساكنة » ، وهكدا هي مكتوبة في دواوين الديار المصرية .

وهدا الصبط في الشكل هو نفس الصبط فيما جرى على ألسنة المة ، أعنى ه قرقشده » ، وهده البلدة تقع الآن في مركز طوخ ولد الإمام بهده البلدة ، وأخذ يتعلم على الصورة المألوفة حيئد : نوا يبدءون محفظ القرآن ، ويتعلمون عن طريق ذلك الكنانة والقراءة ، كانوا يتعلمون عنوم الفرآن ، ويتعلمون الحديث والفقه وعلوم الإسلام لعربية على وجه العموم .

ومدت نحابة الليث في سن مبكرة ، بل كان إمامًا يفتى وهو بواكير شبابه ، روى ابي حجر العسقلابي عن يحيى بي بكير قال ، سمعت شرحيل بن يزيد يقول :

أدركت البس هي رمن هشام بن عبد الملك وهم متوافرون مثل بد بن حبيب ، وعبيد الله بن أبي جعفر ، وجعفر بن أبي ربيعة ، لحارث بن يريد ، وابن هيرة ، ومن يقدم مصر من عماء أهن اينة ومن عماء أهن الشام للرباط ، والليث بن سعد يومئد حدث ب ، وإنهم ليعرفون فضعه ، ويقدمونه ويشار إليه ، وقال يعقوب بن عيان " سمعت الليث يقول . سمعت الليث يقول "

رآمى يحيى بن الأنصارى وقد فعلت شيئًا من المباحات فقال . تفعل ، فإنك إمام منظور إليك .

قلت : ويحيى بن سعيد تابعى من شيوخ الليث ، لقد كان إمامًا لمورً إليه وهو يومتد حفث شاب ، وإذا كان هذا الحدث الشاب مدا المبلغ فإنه قد بلعه بحده واجتهاده ، وبلعه بدكائه المنوقد ، اكرته القوية . ولم يسم العتى الإمام على شهرته هذه التى بلغها ، ولا على تقديم هدا الدىكان له وسط العلماء ، وإنما واصل الليل بالمهار في الدراء والأخد عن العلماء ، وكان أستاذًا يدرس للجمهور ولعلماء ، وتلميا يتلقى عن العلماء ، واستمر كذلك إلى بهاية حياته

### وبروى عن دلك بعص القصص:

لقد حج أول ححة سنة ثلاث عشرة ومائة ، وكما يقول الله تعا. في الحجاج · ﴿لِيشهدوا منافع لهم﴾(١)

فإن الليث كانت سافعه التي شهدها في هذه احجة هي أن يأح عن العلماء ، قال المحاري : قال يحيي بن بكير عن الليث قال

« سمعت من ابن شهاب الرهرى سمكة سنة ثلاث عشرة ، وهم أول سنة حج » ، وكان الليث يجل ابن شهاب ، ويحبه ، ويحتر، لعلمه وفضله ، روى ابن حجر عن عمرو بن حالد قال .

قلت لليث : بلعى أمك أحدت يركاب بس شهاب الزهرى قال نعم ، للعلم ، فأما بعير ذلك فلا ، والله ما فعلته بأحد قط ويقول ابن حجر عن البيث : وقد سمع من ابس شهاب الرهرة كثيرًا ، ويدخل بينه وبين الرهرى الواسطة بواحد ، وباثين ، وبثلاثة وكان س منامع الليث التي شهدها بمكة في حجته تلك أن أح عن نافع مولى ابن عمر ، ونافع هذا من أوثق الرواة عن ابن عمر لم يختف في ذلك أحد من المحدثين ، والسلسلة الدهبية عند كثال لم يختف في دلك أحد من المحدثين ، والسلسلة الدهبية عند كثال

<sup>(</sup>١) سورة الحم الآية : ٢٨

ع المحدثين . مالك عن نافع عن ابن عمر ، يقول الليث · فيما رواه بر واحد .

دحدت على باقع مولى ابن عمر : فقال . من أين ؟

قلت من أهل مصر

فال : ممن ؟

قىت : من قىس .

قال : ابن كم ؟

قلت ۱۰ ابن عشرین .

قال : أما لحبتك فلحية ابن أربعين .

کان بابع أسمر اللون ، ومن طريف ما يروى عن الليث في حجته ك أنه لم يحج وحده وإنما رفقه ابن هيعة . ويقون الليث الحججت أنا وابن هيعة ، فريت نافعًا مولى ابن عمر ، فدحلت به إلى دكان علاف ، فحدثني ، فمر بنا ابن لهيعة

فقال ، من هذا ؟

قىت : مولى لنا .

فلما رجماً إلى مصر جعلت أحدث عن نامع ، فأنكر دلك ابن لهيعة ال : أبن لقيته ؟

قلت . أما رأيت العبد الذي كان في ذكان العلاف ؟ هو داك . ويقول ابن حجر <sup>.</sup>

وقعت لى نسحة الليث عن نافع ، فيها من الأحاديث المرفوعة

والموفوقة بحو المائة ، ومع دلك فكان الليث يروى عنه ما ليس عند منه مشافهة - بالواسطة - وربما روى عنه بأكثر من واسطة واحد

وإدا كان دلك وهو في سن العشرين فإن السين تمضى وهم في نقس الأسلوب من الدراسة والمدريس ، وها هو ذا قد يق على الستين ، وقد سافر إلى العراق .

ريقول أبو صلاح :

حرجت مع اللبث في سنة إحدى وسين (بعد المائة) فشهد. الأصحى ببعداد ، فقال لي الليث :

سل عن منزل هشيم الواسطى فقل له . أحوك اللبث المصرى يقرأ عبك السلام ، ويسألك أن تبعث إليه شيئًا من كتبك ، فدهبت إليه ، ففعل ، فكتبت لبيث منها ، وسمعنها من هشيم مع لبيث وفيما يتعلق برحلته إلى العراق بحب أن ندكر حادثتين نترك أم التصديق بهما إلى القارئ ، ونذكر أن الأسباب التي دعتني إلى دكرهم

١ -- طرافة هاتين القصتين .

٢ المشكنة فيهما في عاية لتعقيد ، وقد استعصت على كثير
 من الفقهاء .

٣ - الحل فيهما في عاية الذكاء والمهارة وسعة العلم .
 ٤ - كل الكتب التي كتبت عن الديث والتي بين أيديا دكرتهما وسواء أصحت القصتان أم كان حالاً فإد فيهما ضرافة وه هي دى لقصة الأول دقله عن الحلية

عن أبني على الحسن بن مليح الطرائفي بمصر ، ثبا بولو الخادم -ادم الرشيد - قال :

جرى بين هرون الرشيد ويين ابنة عمه زبيدة مناظرة وملاحاة ن شيء من الأشياء ، فقال هرون ها في عرض كلامه . أنت الق إن لم أكن من أهل الجنة ، ثم بدم ، واعتما جميعًا بهذا حين ، وبرت بهما مصيبة لموضع الله عمه منه ، فحمع الفقهاء سألهم عن هذه اليمير فلم يجد مها مخرجًا ، ثم كتب إلى سائر للدال من عمله أن يحمل إليه الفقهاء من بلدانهم ، قلما اجتمعوا لمس لهم وأدحنوا عنيه ، وكنت واقعًا بين يديه لأمر إن حدث ىرىي بما شاء ديه ، فسألهم عن يمينه ، وكنت المعبر عنه ، وهل مها محلص ، فأحابه الفقهاء بأجربة محتلفة ، وكاد إد داا؟ هم الليث بن سعد فيمن أشحص من مصر ، وهو جالس في آحر حلس م يتكدم بشيء ، وهرود يراعي الفقهاء واحدًا واحدًا ، ال به : بقى ذلك الشيح في آخر المجس لم يتكم بشيء ، فقلت ، إن أمير المؤمنين يقول لك · مالك لا تتكسم كا تكلم أصحابك ؟ . فقال قد سمع أمير المؤمين قول الفقهاء وهيه مقع ، فقال : ، إن أمير المؤمين يقول ، لو أردنا دلك سمعما من فقهائنا ولم لحصكم من يلدانكم ، ولما أحصرت هذا المجلس ، ققال يلحى ر المؤمس مجلسه إن أراد أن يسمع كلامي في دلك ، فانصرف ، كان بمجلس أمير المؤمين من الفقهاء والناس . ثم قال . تكنم ، ل : يدسي أمير المؤمير ، فقال : ليس بالحضرة إلا هذا العلام س عليك منه عين ، فقال : يا أمير المؤسين ، أتكلم على الأمال

وعلى طرح التعمل والحية والطاعة لى مى أمير المؤمنين فى جميع ما آمر به ؟ ، قال ، لك ذلك ، قال . يدعو أمير المؤمنين بمصحف جامع ، فأمر به فأحضر ، فقال . يأخده أمبر ،لمؤمنين فيتصفح حتى يصل إلى سورة الرحمن ، فقال . يأخده وتصفحه حتى وصل إلى سورة الرحمى ، فقال : يقوأ أمير المؤمنين ، فقرأ ، فلما بلغ « ولمن حاف مقام ربه جنتان » قال : قف يا أمير المؤمنين هها ، فوقف فقال : يقول أمير المؤمنين : والله ، فاشتد عنى الرشيد وعنى ذلك فقال نه هرون : ما هما ؟ قال : يا أمير المؤسي ، على هدا وف الشرط ، فلكس أمير المؤمنين رأسه - وكانت ربيلة في بيت مسلل الشرط ، فلكس أمير المؤمنين رأسه - وكانت ربيلة في بيت مسلل عليه ستر قريب من المجلس تسمع الحصاب ت ثم رفع هرون رأس فقال : والله ، قال : الذي لا إله إلا هو الرحم الرحيم إلى أن بله أخر اليمين ، ثم قال : إنك يا أمير المؤمنين تحاف مقام الله ، قال هرون : إنى أحاف مقام الله ، قال الله الله الله المؤمنين تحاف مقام الله ، قال المؤمنين المؤمنين تحاف مقام الله ، قال المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين تحاف مقام الله ، قال المؤمنين المؤمنينين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمن

فقال : يا أمير المؤمين ، فهي جنتان وليست بجنة واحدة كا دك الله تعالى في كتابه ، فسمعت التصفيق والفرح من حلف الستر وقال هرون ، أحست والله ، بارك الله فيك ، ثم أمر بالجواة والحلع للبث بن سعد ، ثم قال هروب : يا شيخ احبر ما شئت وسن ما شئت نجب فيه ، فقال . يا مير المؤمنين ، وهذا الحاد الواقف على رأسك ، فقال : وهذا الحادم ، فقال ، يا أمير المؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين في أمورها ، قال . بل نقطعك إقطاعً ، فقال : يا أمير المؤمنين في أمورها ، قال . بل نقطعك إقطاعً ، فقال : يا أمير المؤمنين فلا يجرى ما أريد من هذا شيئًا بل تكون في يدى الأمير المؤمنين فلا يجرى ما أريد من هذا شيئًا بل تكون في يدى الأمير المؤمنين فلا يجرى ما أريد من هذا شيئًا بل تكون في يدى الأمير المؤمنين فلا يجرى

على حيف العمال وأعز بدلك ، فقال لك دلك ، وأمر أن يكتب له ويسجل بما قال ، وخرج من بين يدى أمير المؤمنين بجميع الحوائز والخلع والحادم وأمرت زبيدة له بضعف ما أمر به الرشيد ، فحمل إليه واستأدن في الرجوع إلى مصر فحمل مكرمًا أو كما قال .

ويقول المرحوم الشيخ مصطفى عبد لرارق معلقًا على هده لقصة .

« أهتى الليث بن سعد هرون الرشيد في رد طلاقه مراعيًا في دلك الناحية الروحية من قبل أن يراعي طواهر الأحكام »

أم القصة الثانية فقد رواها يحيى بن عبد الله بن بكير قال : سمعت الليث بن سعد يقول :

كنت أسمع بدكر أبى حيمة وأنسى أن أراه ، فكنت يومًا فى فلسجد الحرام فرأيت حلقة عليها الناس متقصفين ، فأقبلت بحوها فرأيت رجلاً من أهل حراسان أثى أبا حيقة فقال : إنى رحل من أهل حراسان كثير المان ، وإن لى الله ليس بالمحمود وليس لى ولد عيره ، فلكر نحوه سواء وراد ، قال الليث فوالله ما أعجبني قوله بأكثر مما أعجبني سرعة جوابه ، والقصة المشار إليها أن الرجل قال يا أبا حيقة ، قصدتك أسألك عن أمر قد أهمى وأعجرني ، قال :

قال : لى ولد ليس ى عيره ، فإن روحته طلق ، وإن سريته أعتق ، وقد عجزت عن هذ فهن من حيلة ؟ ، فقال له للرقت . « اشتر الجارية التي يرضاها هو لنفسك ثم روجها سه ، فإن طلق رجعت مموكتك إليك ، وإن أعتق أعتق ما لا يملك » . والمتتبع لما يرويه الليث من الأحديث يجد فيها كثيرًا مما يتعلق بحسن لسلوك وكال الحلق إلى جالب ما يتعلق بأحكام الحدود ولمعاملات .

وفي بعداد حرى حديث بين الإمام الليث وهرون الرشيد ، هيه حكمة ، وفيه من سداد الرأى ما بيه :

روى ابن حجر عن الليث بن سعد قال :

لما قدمت عبى هرود الرشيد قال لى ايا ليث ، ما صلاح بلدكم ؟ قدت . يا أمير المؤمير ، صلاح بلدا إجراء الليل وصلاح أميرها ، ومن رأس العين يأتي الكدر فإذا صفا رأس العين صفت العين ، قال : صدقت يا أبا الحارث .

استفاد الليث من رحلاته صغيراً ، واستفاد من رحلاته كبيرًا ، وكانت حياته كلها استفادة وإفادة .

يقول أبو نعيم في الحلية :

« أدرك البيث نيمًا وحمسين رحلاً من التابعين »

ويقول ابن حجر عمن تنقى عنهم الليث ٠

سمع يبلده من يزيد بن أبي حبيب ، وجعفر بن ربيعة ، والحارث بن يعقوب ، وعبيد الله بن أبي جعفر ، وبالحجار من عطاء بن أبي رباح ، وافع مولى ابن عمر ، وهشام بن عروة ، وبحيى بن سعيد الأنصارى ، وأبي الربير محمد بن مسلم المكى ، وأبوب بن موسى الأموى ، وعبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ، وعمرو بن ديار ، وقتادة .

وسمع في رحلته إلى العراق وهو كبير من هشيم ، وهو أصعر مه .

ويقول ابن حجر أيضًا :

وسمع من أبي الربير ، وحديثه عنه من أصح الحديث ، فإنه لم يسمع منه شيئًا دلس فيه .

ويستعيض صاحب كتاب الرحمة الغيثية في دكر س سمع سهم الليث .

## حیاته ۲

#### كرمله

من جمل تحلمات الله تعالى على أئمة العقه أنهم كرماء ، ولقد كان الكرم صفة ظاهرة من صفات الإمام أبى حيفة رضى الله عمه ، لقد كان ورعًا يضرب بورعه الأمثال ، وكان كريمًا سخى النفس ، سحى اليد ، وكان يكسب حياته من التجارة .

وكان الإمام مانك سحيًا ، كريم النفس ، كريم اليد ، وكان تاجرًا يقبل عليه الناس لصدقه وأمانته .

> وكال الإمام الشافعي كريمًا لا يبقى ولا يدر رعم فقره وكدلك كال الإمام محمد بن الحسن الشيباني .

ومن أكثر الباس ثراء وكرمًا الإمام الرباني الراهد عبد الله بن اسارك ، وكان كريمًا بالنسبة لكل محتاح ولكنه كان يؤثر عبى الحصوص أهل العلم : طلبة وأساتدة ، ويرى أن الإبعاق على أهل العلم من أنفس وجوه الإنفاق

ولا نجد شبهًا لعد الله بن اسارك في ثراثه العريض ، وكرمه الواسع ، إلا الليث بن سعد .

وقد احتلفت الرويات فيما يتعلق بلحله السوى ، وتراوحت الرويات فيما يبل عشريل أنف دينار ومائة ألف دينار ، وبرى أن هدا الاحتلاف مرده إلى فترات مل حياته ، فهى تعبر مثلاً عن دحله في مقتبل عمره ، وعلى دحله عندما كال في دور الرجونة الماضحة ، وعن دحله بعد لقائه بهرون الرشيد ، وهكدا ، ولكل الرويات الكثيرة التي تتحدث عن دحمه الواسع تدكر كنها تقريبًا أنه لم يكل يدخر مل دحمه شيئًا ، بل يدكر الكثير منها أنه في آحر العام يكون عدينًا ، بل يدكر الكثير منها أنه في آحر العام يكون مدينًا ، وهده تدكر هده الروايات أنه لم تجب عنيه الركاة قط في ماله ، فما كان يجول الحول على شيء منه باق محزون .

يقول شعيب بن الليث : قال أبي .

ه ما وجبت على زكاة قط منذ بمعت ، .

وبدكر هنا بعص هده الروايات. التي تتحدث عن كرمه .

وندأ بما كان يبه وبين مالك :

لقد كان ملك كريمًا واسع الكرم كا دكرنا ، ولكرمه هذا كان أحيانًا يكون في حاجة للمال لينفق منه ، ويكرم منه ، فكان يكتب إلى الليث ، وكان الليث بلمي حاجة مالك سواء أكتب مالك إليه أم لم يكتب ؟

يقول ابن وهب :

« كان لليث بن سعد يصل مالك بن أنس بمائة ديبار في كل سنة ، فكتب مالك إليه إن عنى دياً فبعث إليه بحمسمائة ديبار ويقول أبو صالح كاتب الليث :

كنا على باب مالك بن أنس فامتنع علينا - أى احتجب – فقلنا : لبس يشبه هذا صاحنا .

قل فسمع مالك كلاما ، فأمر بإدحاله عيه ، فقال لها . من صاحكم ؟ قلها : البيث بن سعد ، قال . تشبهوني برجل كتبت إليه في قليل عصفر نصبغ به ثباب صبيانها ، فأنفذ إلينا منه ما صبغها به ثباب صبيانها ، وثباب جبراننا ، وبعنا الفضل بألف ديبار ، ويقول قتيبة بن سعيد : سمعت ابن الليث يقول :

حرجت مع أبى حاجًا ، فقدم المدينة ، فبعث إليه مالك بن أنس بطبق رطب ، قال فجعل على الطبق ألف دينار ، ورده إليه ، ويروى ابن حجر ما يلى :

وقال أبو حاتم بن حبان :

كان الليث لا يُتردد إليه أحد إلا أدخله هي جمعة عياله ما دام يتردد إليه ، ثم إن أراد الخروج روده بالبلغة إلى وطعه ، وقال عباس بن محمد الدورى : سمعت يحيى بن معين يقول :

كان الليث يصلى في المسحد كل صلاة يجي على فرسه ، فكان له مجلس يجلس فيه قربه يحيى بن أيوب ، فغمره ، فقام معه ، فسأله عن مسأله فأجابه ، فبعث إليه بمائة ديبار .

وقال الترمذي • سمعت قتيمة يقول ;

كان الليث في كل صلاة يتصدق على ثلاثمائة مسكين.

وقال أشهب

كان الليث لا يرد سائلاً ، وكان يطعم الناس الهرائس بعسل النحل وسمى البقر في الشتاء ، وفي الصيف بشيء من البوز والسكر .

وحدث إسحاق بن إسماعين عال . سمعت محمد بن رمح يعول « كان دحل البيث في كل سنة ثمانين ألف دينار ما أوجب الله عليه درهمًا قط بزكاة »

ويروى مصور بن عمار لواعط المشهور القصة الطريقة الآتية كان البث إدا تكلم رجل في المسجد الجامع حرحة ، قال قدما دحلت تكلمت في المجامع ، فإدا رحلان قد دحلا فأحذ بي ققال أجب أبا الحارث ، قال : فذهبت وأنا أقول : واسوأتاه ، أحرح من البلد هكذا ، قال ، قدما دحلت على الليث سلمت ، فقال : أنت المتكلم في المسجد ؟

قلت : نعم ، قال : أعد على ما قلت :

قال . مأعدته ، فرق الشيح وبكي ، فقال : ما اسمك ؟

قلت : منصور بن عمار ، قال : أبو السرى ؟

قلت 1 بعم .

قدفع إلى كيسًا وقال : صن هذا الكلام عن أبوات السلاطين ، ولا المدحن أحدًا من المحلوقين بعد مدحث ترب العالمين ، ولك على في كل استة مثلها .

وكال البيث يواسى العرباء والمحتاجين حتى وإن لم يكونوا محتاجين . يقول أسد بن موسى :

كان عد الله بن عن يطلب بنى أمية فيقتلهم ، فرحلت إلى مصر ودخلتها في هيئة رثة ، ودخلت على الليث ، فدما فرع المجلس حرحت وتبعني حادم فقال اجلس حتى حرح إبيك ، وحست حتى حرح وأنا وحدى ، ودوع لى صرة فيها مائة ديسار ووال يقول لك الليث: أصلح بهده المعقة أمرك ، ولم شعنك ، وكان معى فى حجرتي ألف دينار ، فأحرجتها له وقلت استأدل لى على الشيح ، فلا خلت فاخبرته بسببى ، فقال ، إنها صلة وليست صدقة ، واعتدرت إليه عن قبول صلته ، وقدت ، أكره أن أعود بهسى عادة وأنا عها غيى ، قال ، فدفعها إلى بعص أصحاب الحديث ممن تراه مستحقًا لما ، فلم يزل بى ختى أعدتها ففرقتها في جماعة .

وكان يعين على نوائب الحق ، يقول قتيبة بن سعيد .

« ولما احترقت كتب ابن لهيعة بعث إليه الليث بن سعد كاعدًا بألف دينار » .

#### وحاءت امرأة إلى الليث فقالت

يا أما الحارث ، إلى ابدا لى عليلاً واشتهى عسلاً ، فقال ، يا علام ، أعطها مرطاً من عسل ، والمرط عشرون ومائة رطل ، وكان مع المرأة إناء صعير الحجم ، فدما رأه كاتب الليث راجع البيث قائلاً ، إنها تطلب قليلاً من العسل ، فقال البيث إنها طلب على قدرها ، ويحن لعطيها المرط

ومن حمن أنواع الكرم البيثي ما تعر عنه القصة التالية التي يرويها الحارث بن مسكين يقول:

اشترى قوم من البيث بن سعد ثمرة فاستعلوها ، فاستقالوه فأقالهم ، ثم دعا بحريطة فيها أكياس ، فأمر هم بحمسين ديبار ، فقال له « احارث » ابنه في ذلك ، فقال : النهم عفرًا ، إنهم قد كانوا ملوا فيه أملاً ، فأحببت أن أعوضهم من أمنهم بهدا .

أما أسفار الليث في بهر البيل من القاهرة إلى الإسكندرية وبالعكس،

فإنها تصور عادات حميلة . وبدع لأبي رجاء قتيبه الحديث عنها ، قال :

نفلنا مع لليث بن سعد من الإسكندرية ، وكان معه ثلاث سفائن ، معبة فيها مطبحه ، وسفية فيها عياله ، وسفية فيها أضيافه ، وكان المه شعيب إمامه ، والمحتربة الصلاة بحرج إلى الشط فيصن ، وكان ابه شعيب إمامه ، فحرجنا لصلاة المغرب ، فقال : أين شعيب فقالوا : حم ، فقم النيث فأذن وأقام ثم تقدم فقراً ، « والشمس وضحاها » ، فقراً ، « فلا تحاف عقباها » ، وكدلث في مصاحف هل المدبة يقولون المدا عبط من الكاتب عبد أهل المعراق ، ويحهر سسم الله الرحم الرحيم ، ويسلم تسليمة تنقاء وجهه .

كان الليث يعيش عيشة متزنة سوية ، وكان بعيدًا عن الأنفعالات ، ومن أجل دلك تمتع نشباب طويل ، قال أبو رحاء :

وكان الليث أكبر من ابن لهيعة ، ولكن إدا طرت إليهما نقول ذا ابن وذا أب ، يعنى ابن لهيعة الأب .

قال ابن بكير سمعت الليث بن سعد كثيرًا ما يقون

أَمَّا أَكْثَرَ مِنَ ﴿ ابْنَ لَحْبِعَةَ ﴾ ، فالحمد الله الذي متعا بعقلنا ، وكان لهذه الحياة السوية نظام رتبب لا يكاد يتحلف يصفه أشهب بن عبد العزيز يقول :

كان الليث له كل يوم أربعة محالس يحلس فيها ، أما أوها فيحسس لمائية السلطان في مواثبه وحوائحه ، وكان الليث يعشاه السلطان ، فإذا أتكر من القاضي أمرًا أو من السلطان كتب إلى أمير المؤمين

فيأتيه العزل ، ويجلس لأصحاب الحديث ، وكان يقول بجحوا أصحاب الحوانيت فإد فلوبهم معلقة بأسواقهم ، ويجلس للمسائل ، يغشاه الناس فيسألونه ، ويجلس لحوائح الناس لا يسأله أحد من لناس فيرده كبرت حاجته أو صعرت ، قال : وكاد ، يطعم الناس في الشتاء اهرايس بعسل النحل ، وسمن البقر ، وفي الصيف سويق اللوز بالسكر ، ويتعكس هذا الاتران على حياته الفكرية ، ومن أمثلة ذلك ما يقوله عثمان بن صالح قال :

كان أهل مصر ينتقصون عثمان حتى نشأ فيهم البيث بن سعد فحدثهم بفضائل عثمان فكفوا عن دلث ، وكان أهل حمص ينتقصون عليًّا حتى نشأ فيهم إسماعيل بن عياش فحدثهم بفصائله فكفوا عن ذلك .

#### وبعد ، يقول شعيب بن البيث عن أبيه قال :

لما ودعت أبا حمم ببيت المقدس قال أعجبي ما رأيت م شدة عقلك ، والحمد الله الدي جعل في رعيتي مثلك .

قال شعیب : وكال أبى يقول : لا تحیروا بهدا ما دمت حیا هدا هو اللیث ، تنقف كأحس ما تكون الثقافة ، واستمر یدرس ویبحث إلى آحر حیاته ، وسارت به الحیاة فی اتزان تام فطالت به فترة النساب وفترة الصحة ، وكان شهمًا كريمًا بالسبة للقریب ولسعید وآثر مكارم الأحلاق طیلة حیاته .

ولكنه كان من قبل دلك ومن بعده : محدثًا وفقيهًا .

# وفاته رضي الله عنه

یری جمهور المؤرحین، ومنهم الحطیب البعدادی، ومنهم أبو عمر محمد بن یوسف بن یعقوب الکندی أن البیث بن سعد توفی سنة خمس وسبعین ومائة .

و پحدد أبو عمر محمد الكندى و هاته في النصف من شعان سنة حمس وسبعين و مائة هجرية ، وصلى عليه الوالى موسى بن عيسى : أما عن وصف حازته فإنه يكمينا ما نقله صاحب كتاب الرحمة الغيثية عن حالد بن عبد السلام الصدفى قال . « حالست الليث بن سعد ، وشهدت جنارته مع أبي ما رأيت جمارة قط بعدها أعظم منها ، ورأيت الناس عليهم الحزل ، ويعزى بعضهم بعضًا فقلت لأبي : يا أبت كأن كل واحد من هولاء صاحب الجمازة . فقال . يا سي كان عملًا ، كريمًا ، حسن العقل ، كثير الأفصال . يا بني لا برى مثله أبدا » .

بعد دلك سقل من كتاب الدكتور عبد الله شحاته « الإمام المصرى الليث بن سعد » ما يلي :

توفى الإمام الليث يوم الخميس : منتصف شهر شعباد سـة ١٧٥هـ (ديسمبر ٧٩١م) ودفل يوم الجمعة في مقاير الصدويين بالقرافة الصغرى .

وكان قبره كالمصطبة مكتوبًا عليه « الامام الفقيد الراهد العالم لليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث المصرى مفتى أهل مصر (١٠) .

<sup>(</sup>١) تاريخ فلساجد الأثرية تأليف حس عبدالوهاب مطبعة دارالكتب المصرية سنة١٩٤٦

وبعد سنه ١٤٤٠هـ (١٤٤٢) أقام أبو ريد المصرى كبير التحار باء على القبر ، واستمر أهل لحير يتبارون في ريادة هذا البناء ، وحوالي سنة ١٨٧هـ (١٣٧٨م) جدد قبته الحاح سيف الدين المقدم (١) ، وفي سنة ١٨٣٩هـ (١٤٢٩م) أنشأ الأمير يشبك بن مهدى ، أحد أمراء الملث الأشرف قايتباى مسرة في الطرف لقبلي العربي للمسجد الحالي وهي معرلة عنه ، وفي سنة ١٩٩هـ (١٥٠٥م) حدد المسجد السبطان العورى ، وفي شهر دى القعدة سنة ١١٣٨هـ (١٧٢٦م) جدد المسجد والقبة الأمير موسى جوربجي مرا مستحفظان ، ومن أثر عمارته القنة والمقصورة الموجودتان حتى الآن ، وكذلك أجرى به عمارة الأمير مصطفى أعا قور درلي سنة ١٢٧٧هـ (١٨٦٠م) ، وفي من عمارته لوح يقرأ فيه :

هذا مقام فيه لبث ضارى أعبى وليَّا م عبيد الدرى وإدا دهبت إلى مسحد الإمام البيث تهبط بصع درجات ، وأول ما يقابلك باب حديد ثنت عليه لوحتان مؤرحتان سنة ١١٩٤ و ١٢٠١ تقرأ على السفى منها :

إدا رمت المكارم من كريم ويمم من بن للفضل بيتًا فداك الليث من يجمى حماه ويكرم جاره حيًّا وميتًا

ويني باب المسحد باب آخر يجاوره مقصورة حشية بها قبر للشيح محمد الليتي – <del>رض</del>ي الله عنه .

أما قمة الإمام الليث فهي على يمين لواقف في المسجد ، وترجع

<sup>(</sup>۱) الفريزي جـ ٢ ص ٢٦٤

عمارتها لى سنة ١٤٠هـ (١٢٤٢م) ، وتحت قبة الليث تركيبة رحمية كتب على دائرها آية الكرسي .

وحولها مقصورة حشبة مطعمة بالصدف عبها تاريح ٢٥ من دى القعدة سنة ١٩٣٨ه وهو تاريخ العمارة التي أجراها الأمير موسى حوربحى ، وأمام قدة الليث أحرى صغيرة فيها قبر محمد بن هارون الصدفى والإمام المحدث شعبب بن الإمام الليث بن سعد ومكتوب على بابها :

«هدا مقام سيدنا ومولانا الشيح شعيب بن الإمام الليث بن سعد نفعا الله بن كاتهم »، أما باقى المسجد بمحرابه ومسره فحديث يرجع إلى عمارة المرحوم إسماعيل بك ابن المرحوم راتب باشا الكبير سنة ١٢٩٤هـ (١٨٧٧م) وهو الدى حدد الإيوان والقبة أيضا ، ومند سنة ١٧٠٠هـ (١٣٠٠م) أو بعدها بقليل اعتاد القراء الاجتماع كل يوم جمعة بعد الطهر بهدا المسجد لتلاوة القرآن تلاوة محودة يحتمونه فيها عبد السحر ، وطنت هذه العادة إلى ما قبل خمسة وعشرين عام ، أما الآن فيجتمع كما القراء بالمسجد كل يوم جمعة من قبيل العصر إلى قبيل العروب ويتناوبون قراءة القرآن ، ويأتى من قبيل العصر إلى قبيل العروب ويتناوبون قراءة القرآن ، ويأتى كثير من الصالحين لزيارة المسجد يوم الحمعة والاستماع لقراءة القرآن ، فيأتى فيه والتبرك بزيارة أولياء الله .

والحمد لله الذي هداد لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

# الفضال لث اني

الليث: محدثا وفقيها

وإدا كال الليث محدثًا يروى تحاديث في الأحلاق حعلت الشيح مصطفى عبد الررق ، وجعلت أبا نعيم يصعانه في مصاف الصوفية الأوائل ، فإن الليث كال محدثًا بأوسع ما تتصممه كلمة « محدث » ، أي إن دئرته في الحديث كانت أوسع من الحالب الأحلاقي ، إنه كان محدثًا من طرار المحدثين المتحصصين في الحديث ، الدين لا يقتصرون على جانب دون آخر .

وكان فقيها من الطرار الأولى، قد كان فقيهًا مجتهدًا مثمه في دلك كمش الإمام مالك، والإمام الثورى، والإمام الأوراعي، والإمام أحمد بن حسل، وعيرهم من الفقهاء الدين كانوا يلتصقون بالنص، وكاتوا يوصفون بأنهم أهل الأثر.

یروی صاحب تاریح بعداد أن اللیث سمع علماء المصریس والححاریس ، وروی علی عطاء بل أبی رباح ، وابن أبی ملیكة وابل شهاب الرهری ، وسعید لمقسری ، وأبی الربیر المكی ، وتافع مولی بن عمر ، وعمرو بل الحارث ، ویزید بن أبی حبیب ، وعقیل بل حالد ویوس بل یرید ، وعدالر هم بل حالد المهمی ، وسعید بل أبی هلال .

أم من حدثوا عنه فيدكر الخطيب البعدادي ما يلي :

حدث عنه هشيم بن بشير، وعطاف بن حالد، وعند الله بن المبارك وعبدالله بن وهب، وأبوعبدالرحمن المقرىء، وعبدالله بن عبد الحكم

وسعید بن أبی مریم ، ویحبی بن بكیر ، وعبد الله بن صالح الجهسی وعمرو بن خالد ، وعبد الله بن يوسف التيسي .

ويقول أيصًا :

وقدم بغدد وحدث بها ، فروی عبه من أهلها حجین بن المثنی ، ومنصور بن سلمة ، ویوس بن محمد ، وهاشم بن القاسم ، ویحیی بن إسحاق البلحی ، وشنابة بن سوار ، وموسی بن داود وجماعة من البصرین سمعوا منه ببعداد .

ويقول صاحب المجوم الراهرة : قال الدهبي :

وحج سه ثلاث عشرة ومائة . فلقى عطاء ، وبافعًا. وابى أبى مبيكة وأبا سعيد المقسرى ، وأبا الربير ، وابر شهاب فأكثر عنهم ، تم دكر جماعة كثيرة ممن روى عنه

إنه محدث ، فهل هو ثقة ؟ ما درجته كمحدث ؟ وسدًا بذكر رأى الإمام أحمد بن حبل فيه . يقول أحمد بن سعد الرهرى سمعت أحمد بن حبل ، وسئل عن الليث بن سعد فقال . ثقة ثبت .

ويقول :

الليث كثير العدم ، صحيح لحديث ، ويقول الحسين بي إدريس الأنصاري حدثنا أبو داود ، فان : سمعت أحمد يقول :

ديس فيهم يعنى أهل مصر أصح حديثًا من الليث بن سعد ، وعمرو بن اخارث يقاربه ، وبروى صاحب تريخ بعداد ما يل : قال الفصل وهو ابن رياد قال أحمد : « الليث بن سعد كثير العلم ، صحيح الحديث » ، وندكر رأى يحيى بن معين :

عن عثمان بن سعيد الدارمي قال ، قلت لبحيي ، فاللبث . أحب إليك أو يجيى بن أيوب ؟ فقال ، اللبث أحب إلى ، ويجيى ثقة ، قلت . فالبيث كيف حديثه عن نافع ؟ فقال . صالح ثقة ، ويروى النسائى كثيرًا من الأحاديث التي رواها الليث ويعول .

ه أبو الحارث الميث بن سعد المصرى ، ثقة » ، ويقول صاحب
 كتاب الرحمة لعيثية ، قال ابن أبي حانم سألت أبا زرعة . الليث
 يحتج بحديثه ، قال : إى لعمرى .

وقال يحيى بن معين : ثبت ، وفان يعفوب بن شيبة ومحمد بن سعد وآخرون : ثقة ، ويقون صاحب ميران الاعتدال .

الليث بن سعد الفهمي أبو الحارث . أحد الأعلام ولأئمة الاثبات ثقة ، حجة بلا بزاع ، لقد كان الليث محدثًا ثقة ، وكان واسع الأفق ، رحب الصدر ، يتصرف بدكاء وحكمة ، ومما يروى عه في دلث ما ذكره صاحب الحلية قال .

عن عمر بن سلمة قال :

تكلم لست بن سعد فى مسأنة ، فقال له رحل يا أبا الحارث فى كتابك غير هذا ؟ قال فى كتابى أو فى كتبنا ما إذا مر بنا هدبناه بعقولتا وألسنتنا .

وقال شعیب بن اللیث . قیل لأبی . إنا بسمع ملك الحدیث لیس فی كتبك ، قال ، لو كتبت ما فی صدری فی كتبی ما وسعه هدا المركب ، ولم یكن اللیث فی فقهه می أهل الرأی بل كان می أهل الأثر ، وكان في الدروة من أهل الأثر ، ومن المشهور أن الإمام مالك هو إمام أهل الأثر ، ومع دلك فإد الآراء تختلف في ذلك بقول الشافعي رضي الله عنه :

الليث بن سعد أتبع للأثر من مالك بن أنس ، وقال في العبر : كان أتبع للأثر من مالك ، أما عن فقه الإمام الليث فيروى ابن حجر ما بن :

عن أحمد بن عبد الرحم بن وهب قال : سمعت الشافعي يقول . الليث أنقه من مالك إلا أد أصحبه لم يقوموا به ، وفي رواية عن الشافعي : ضبعه قومه ، وفي أحرى صبعه أصحابه ، وقال الشافعي : ضبعه قومه ، وفي أحرى صبعه أصحابه ، وقال ابو محمد بن أبي حاتم اسمعت با روعة يقول : سمعت يحبي بن بكير بقول :

الليث أفقه من مالك ، ولكن كانت لحطوة اللك ، ويروى صاحب شذرات السعب عن يحيى بن بكير نحوه ، أما عن تقدير البيث تقديرًا عامًا شاملاً ، فإنما بذكر ما يلى :

قال أبو يعلى الحليلي :

كان إمام وقته بلا مدافعة ، وقال ابن حباك :

كان من سادات أهل رمانه فقهًا وعلمًا ، وحفظًا وفضلاً وكرمًا ، ويقول ابن سعد :

وكان ثقة ، كثير الحديث ، صحيحة ، وكان قد استقل بالفترى مى رمانه بمصر ، وكان سريًا ( )من الرجال ، نبيلاً سخيًا له صيافة ، وقال النووى فى تهذيبه .

اً (۱) صاحب سخاء في مروءة

أجمعوا على جلالته وأمانته وعلو مرتبته في العقه والحديث ويقول بحيى بن بكير فيما رواه صاحب الشدرات . ما رأيت أحدًا أكمل من الليث :

كان فقيه النفس ، عربي السال ، يحسل القرآن والنحو ، ويحفظ الحديث والشعر ، حسن المداكرة ، وبتساءل :

هل هده السعة في الأنق ، والرحابة في الصدر ، والعزارة في العلم ، جعلت في بعض آراء الليث شذوذًا ؟

وهدا تساؤل براه صروريًا ، أما الإجابة عنه فقد سبق بها اس حجر حيث يقول :

ولقد تتبعت كتب الحلاف كثيرًا علم أقف فيها على مسألة واحدة ، انفرد بها البيث عن الأثمة من الصحابة والتابعين ، إلا في مسألة واحدة ، وهي أنه كان يرى تحريم أكل الحراد الميت ، وقد نقل دلك أيضًا عن معص المالكية ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

وببدأ هي بيان راء الليث بعض ما كان بيه وبين الإمام مالك -

### مالك والليث

كان بين الإمام مالك والإمام الليث رضى الله عنهما ، مودة واحترام ، يحل كل منهما الآحر ، ويقدره تقديرً عطيمًا ، على الرعم من احتلافهما في يعض الأمور .

ولقد تبادل مالك والليث رسالتين حفظهما التاريح من أمنع الرسائل التي تبوديت بين كبار العلماء ، فيهما تقدير متبادل ، وحسس بيان للرأى مع الأدب في التعبير ، وحرص على وضوح الفكرة في أسلوب موجز .

بدأ مالك التراسل فأرسل إلى الليث هده الرسالة التي تبدأ بتحية الإسلام وحمدا الله تعالى والدعاء للمرسل والمرسل إليه ، إنه يقول في ذلك .

و من مالك بن أنس إلى الليث بن سعد ،

سلام عليكم ، فإلى أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو

أما بعد : عصما الله وإياك بطاعته في السر والعلابية ، وعامانا وإياكم من كل مكروه » .

ثم يبدأ الإمام مالك بدكر مقدمة للأساس الذى يراه مقياسًا لصحيح الأراء ، ونكمه مى هده المقدمة لا ينسى الثناء على الليث ، والاعتراف بمنزلته ، ولا ينسى الموعصة الحسمة والتحويف من الله تعالى فيقول :

واعلم رحمك الله أنه بلغى أنك تفتى الناس بأشياء مختلفة
 مخالفة لما عبيه الناس عندتا ويبلدوا الذي بحر فيه

وأنت في أمانتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك وحاجة من قبلك واعتمادهم على ما جاءهم منك ، حقيق بأن تخاف على نفسك » وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه ، فإن الله تعالى يقول في كتابه :

﴿والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والدين اتبعوهم المحسان رضى الله عمهم ورضوا عنه واُعدَّ لهم جنات تجرى تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا ذلك الفوز العظيم﴾(١) .

وقال ىعالى :

﴿ وَبَشَرَ عَبَادَ الذِّينَ يَسْتَمَعُونَ القَولَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ، أُولَئَكُ الذِّينَ هذاهُم الله ، وأُولَئَكُ هُم أُولُو الأَلْبَابِ ﴾ (\*)

ثم بيداً الإمام مالك مى شرح وجهة نظره ، ووجهة نطر الإمام مالك معروفة مد عهده ، وقد تحدث الأئمة عنها قديمًا وحديثًا ، ولا نجد حيرًا من شرح الإمام مالك عا في رسالته هذه إنه يقون بعد بلقدمة التي ذكرناها :

فإنما الناس تبع لأهل المدينة :

(أ) إليها كانت الهجرة

(ب) وبها تنرل القرآد ، وأحل الحلال وحرم الحرام

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ابة ١٠

<sup>(</sup>۲) سورة الزمر آية ۱۷ ، ۱۸

(ج) « وبها كان الصحابة » إنه رسول الله ﷺ بين أطهرهم بحصرون الوحى والتنزيل ، ويأمرهم فيطيعونه ، ويسن لهم فيتبعونه ، حتى توفّاه الله ، واحتار له ما عده ، صلوات الله وسلامه عليه ورحمته وبركاته .

(د) ثم قام من بعده اتبع الباس له من أمنه نمن ولى الأمر من بعده ، بما بزل بهم : فما علموا أنفدوه ، وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه » ثم خدوا بأقوى ما وجدوا في دلك في اجتهادهم ، وحداثة عهدهم ، وإن خالفهم محالف ، أو قال امرؤ غبره أقوى منه وأولى ، ترك قوله ، وعمل بغيره

(هـ) ثم كان التبعون من بعدهم يسلكون تنك السل ، ويتبعون
 تنك السس ، أما النيجة التي يصل إليها الإمام مالك من كل ما تقدم
 فهي :

فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرًا معمولاً به ، لم أر لأحد خلافه : للذى في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز انتحالها ولا ادعاؤها ، ولو ذهب أهل الأمصار يقولون : هذا العمل يبلدنا ، وهذا الذى مضى عليه من مضى منا م يكونوا فيه من ذلك عبى ثقة ، ولم يكن لهم من ذلك الذى جارلهم ، والفكرة التي يدعو إليها الإمام مالك ، والتي يجعمها إحدى أسس مدهبه هي أن : عمل أهل المدينة حجة ، وذلك للأسباب التي ذكرها ، ولها شأنها الكبير ووجاهتها التي لا تنكر :

ومع دلك فإن العلماء أحذوا يفصلونها تفصيلاً يستغرق الاحتمالات العقلية ، وأخذوا يقلبونها على محتف وجوهها . فيقولون مثلاً: إن الإجماع الكامل لأهل المدينة حدث بالفعل في أمور منها مثلاً

أوقات الصلاة وعدد الركعات في الفروض ، ولكن هل شمل الإجماع بقية المسائل ؟

أَلَم يَحْتَلُف أَهُلَ المَّدِينَةَ أَنفُسَهُم فَى كَثَيْرَ مَنَ الْأُمُورِ الفَرَعِيَّةِ التَّيَّ تَكُونُ مُوضُوعُ الفُقَهُ ؟

ثم أمر آخر على يستوى إجماع أهل المدينة - إذا حدث المستند إلى نقل مع إجماع أهل المدينة المستند إلى استنباط ؟ ، ثم هل حدث إجماع حقيقى لأهل الدينة فيما عدا المسائل التي لم يحتلف فيها أحد من المسلمين ؟

لقد دار حول دلك وعيره مما يتعلق بعمل أهل المدينة وحمحبته أبحاث مستفيضة في كتب أصول الفقه

وسرى فيما عد بطرة الإمام الليث للموضوع ، فإن فيها بيانًا ومنطقً لا يتأتى أن يفعله دحث اللهم إلا بادرًا ، ولكن قبل أن ندكر رد الليث على هذه الرسانة بذكر الحتام الذي حتم به لإمام مانث رسالته وهو في عاية النفاسة ، إنه يقول .

فانظر رحمك الله فيما كتبت إليث لنفسك ، واعلم أنى أرجو الا يكون قد دعالى إلى ما كتبت إليك إلا النصيحة لله وحده ، والنظر لك ، والنض بك ، فأنزل كتابى منزلته وطاعة إلى فعلت تعدم أنى لم لك يصحًا ، وفقا الله وإياك لطاعته ، وطاعة رسوله في كل أمر ، وعنى كل حال ، والسلام عليك ورحمة الله .

إنها رساله تتسم بالأدب العلى ، فهل رسالة البيث مثنها ؟ ، إنا سنتين دلث من نصها وهو بيدؤها بتحية الإسلام ثم محمد الله تعالى ، ثم بالدعاء له ولمالك ، وذلك بالضبط كا فعل مالك ، وكما كان يفعل سلفا رصوان الله عبيهم ، إنه يقول : « سلام عبيكم »

« فإبى أحمد الله إليك الدى لا إله إلا هو ، أما بعد ، عافانا الله وياك ، وأحس لما العاقبة في الدنيا والآحرة » ثم يبدأ الليث بدكر المراسلات بينه وبين الإمام مالك ويدكر أشياء لم تدكر هي رسالة الإمام مالك ، ويبدو أن المؤرجين الدين دكروا رسالة الإمام مالك لم يدكروا فيها ما يستدن عليه من رسالة .. « الليث »

يقول الليث :

قد بلعى كتابك تدكر هيه من صلاح حالكم الدى يسرى ، فأدام الله دلك لكم ، وأتمه بالعود على شكره ، والريادة من إحسانه

ودكرت نطرك في الكتب التي بعثت بها إليك ، وإقامتك إله ، وحتمك عليها بحثت بها إليك ، فإما قدمت مها حيرًا ، فإنها كتب انتهت إليا علك ، فأحببت أن أبلغ حقيقتها بطرك فيها » .

ويدو من هذا أن كتبًا نسبت إلى الإمام مالك قد وصلت الليث فأحب أن يتثبت من أنها حقيقة بقيم الإمام مالك فأرسبها إليه مستوثقًا ونظر نيها الإمام مالك و « أقامها » ومعنى أنه أقامها أنه أصلح منها ما قد عساه أل يكول من أحطاء كتابية جاءت عن السدح ، ثم حنمها الإمام مالك بختمه ودلك معناه : اعتمادها .

ثم يقول الإمام الميث: ودكرت أنه قد أنشطك ما كتت إليث فيه من تقويم ما أتاني عنك ، إلى ابتدائي بالنصيحة ، ورجوت أن يكول لها عندى موضع ، وإنه لم يمنعك من دلك فيما حلا إلا أن رأيك فيما حميلاً ، وإلا لأبي لم داكرك مثل هدا .

وإنه بلغك أنى أفنى بأشياء ...

وقد أصبت بالدى كتبت به من دلك ، إن شاء الله تعالى ، ووقع منى بالموقع الدى تحب ، وما أجد أحدًا بسب إليه العلم أكره لشواذ الفتيا ، ولا أشد تفصيلاً لعلماء أهل المدينة الدين مضوا ، ولا آحد نصياهم قيما اتفقوا عليه منى ، والحمد لله رب العالمين لاشريك له وأما ما دكرت من مقام رسول الله علي بالمدينة ، وبرون القرآن عليه ، بين صهراني أصحابه ، وما علمهم الله منه ، وأن الناس صاروا به تبعًا لهم به ، فكما دكرت .

لقد وقق الليث الإمام في أسنوب نظيف على ما ذكره من كل دلك

ثم بدأ يبين رأيه في موضوع الفكرة الأساسية وهي «عمل أهل المدينة حجة » فقال أما م ذكرت ﴿والسابقوب الأولوب من مهاجرين والأبصار ، والدين المعوهم وحساب رضى الله عنهم ورضوا عنه ، وأعد لهم حات تحرى تحنها الأبهار حلدين فيها أبدا ، ذلك الموز العطيم﴾(١) .

وإن كثيرًا من أولئك انسابقين حرجوا إلى الجهاد في سبيل الله

<sup>(</sup>١) سوه النوبه الأيه ١٠٠

ابتغاء مرضاة الله فحدوا الأجناد ، واجتمع إليهم الناس ، فأظهروا بين ظهرانيهم كتاب الله ، وسنة نبيه ، ويجتهدون برأيهم فيما نم يقسره لهم القرآل والسنة ، وتقدمهم عليه أبو بكر وعمر وعثمال ، الدين اختارهم المسلمول لأنفسهم ، ولم يكن أولئك الثلاثة مضيعين لأجماد المسلمين ، ولا غاملين عنهم ، بل كانوا يكتبون في الأمر اليسير لإقامة الدين ، والحدر من الاحتلاف بكتاب الله وسنة ببيه ، فلم يتركوا أمرًا فسره القرآن أو عمل به البي على أو ائتمروا فيه بعده إلا علمهموه ، فإذا جاء أمر عمل فيه أصحاب رسول الله بمصر والشام والعراق على عهد أبي بكر ، وعمر وعثمال ولم يوالوا عبه حتى قبضوا ، م يأمروهم بغيره ، فلا نراه يحوز لأحاد المسلمين أن يحدثوا اليوم أمرًا ، لم يعمل به سنفهم من أصحاب رسون الله أن يحدثوا اليوم أمرًا ، لم يعمل به سنفهم من أصحاب رسون الله والتابعين لهم .

لقد خرح الآلاف من أصحاب رسول الله على الله على مشارق الأرض ومغاربها فاتحين ، وهؤلاء الآلاف عشروا رسول الله على ، وأحذوا عه ، وأفتوا في البقاع التي دهبوا إليها بما سمعوا ووعوا ، قد كانوا على صنة مستمرة بدر الهجرة وبالخلفاء الراشدين ، أبي بكر وعمر وعثمان ، وكان الخلفاء يعلمون ما عليه الناس من أمر دينهم ، فإدا عمل الحدود شيئًا ومنهم الصحابة رضوان الله عليهم ، وم يههم عنه الحلود شيئًا ومنهم الصحابة رضوان الله عليهم ، وم يههم عنه الحلود تعييره

هذا هو الرد الأول على الإمام مالك .

ثم يقول الليث :

مع أن أصحاب رسول الله ﷺ قد اختلفوا بعد الفتيا في أشياء كثيرة ، ولولا أنى قد عرفت أن قد علمتها لكتنت بها إليك .

وهدا هو الرد الثاني وهو منصل اتصالاً وثيقًا بالرد الأول .

أما الرد الثالث وهو أيصًا مرتبط ومشابه لما فبله فهو ما يتحلث به على النحو التالي :

ثم احتلف التابعون في أشياء بعد أصحاب رسول الله على معيد بن المسيب ونظرؤه أشد الاحتلاف ، ثم احتلف الدين كانوا من بعدهم فحصرتهم بالمدينة ، ورأسهم يومئد ابن شهاب ، وربيعة بن أبي عبد الرحمى ، وكان من حلاف ربيعي لبعض من قد مصى ، ما قد عرفت وحضرت وسمعت قولك فيه ، وقول دوى الرأى من أهل المدينة يحيي بن سعيد وعبيد الله بن عمر وكثير بن فرقد ، وعير كثير ممن هو أحسن منه حتى اضطرك ما كرهت من دلك إلى فراق مجلسه ، وذاكرتك أنت وعبد العزير عبد الله بعض ما تعيب على ببعة من دلك فكنتما من الموافقين فيما أنكرت ، تكرهان ما أكرهه ، ومع دلك بحمد الله عند ربيعة خير كثير ، وعقل أصيل ، ولسان بليع ، وقصن مستين ، وطريقة حسة في الإسلام ، ومودة صادقة بليع ، وقصن مستين ، وطريقة حسة في الإسلام ، ومودة صادقة عمله

وكان يكون من ابن شهاب احتلاف كثير إدا لقيناه ، وإدا كانبه بعصنا فريما كتب إليه في الشيء ابواحد على فصل رأيه وعلمه ئلاثه أنواع ، ينفض بعصها بعضًا ، ولا يشعر بالدى مصى من رأيه في ذلك .

أما التيجة لكل دلك فهي ما عبر عبه الليث بقوله :

« مهدا الدى يدعوني إلى ترك ما أنكرت تركى إياه »

ثم يأحد الليث مى دكر بعص الجرئيات الى أنكرها عليه مالك ، وأول مسأنه دكرها هى مسأله الحمع بين الطهر والعصر وبين المعرب والعشاء مى غير حالة السفر حينما يكون مطر ، وقد ورد هدا حديث أورده الإمام مسلم هدا نصه :

ه حدثنا أحمد بن يوس وعود بن سلام حميعًا عن رهير قال ابن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : صلى رسول الله على الطهر والعصر حمعًا بالمدينة في عير حوف ولا سفر ، قال أبو الربير فسألت سعيدًا لم فعل دلك ؟ فقال سألت ابن عباس كما سألتى فقال ، أراد ألا يحرح أحدًا من أمته » .

وقد ذكره الإمام مسلم بروايات متعددة .

ويقول الإمام النووى :

ودهب جماعة من الأثمة إلى جواز الجمع في لحضر للحاحة لل لا ينحده عادة ، وهو قول ابن سيرين ، وأشهب من أصحاب مالك ، وحكاه الحطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الحديث الشافعي عن أبي إسحاق المروري عن جماعة من أصحاب الحديث

واختاره ابن المنذر ، ويؤيده ظاهر قول ابن عباس : أراد أن ألا يحرج أمته فلم يعلمه بمرض ولا غيره ، والله أعلم .

وهذا هو رأينا :

وقد رأى الإمام مالك أن الجمع بين المعرب والعشاء جائز حينما تكون الدنيا ممطرة مستمدًا إلى الحديث وإلى ما دكره من عمل أهل المدينة .

وحالفه في دلك الميث ورد عليه في رسالته بقوله -

وقد عوفت أيضًا عينًا أنكرني أن يجمع أحد من أجاد المسمين بين الصلاتين لينة المطر

ومصر الشام أكثر من مطر المدينة بما لا يعلمه إلا الله ، لم يحمع منهم إمام قط في لبلة محصرة ، وبيهم أبو عبيدة بن الجراح . وخالد بن الوليد ، ويزيد بن أبي سفيان ، وعمرو بن العاص . ومعاد بن جبل ، وقد بلغا أن رسول الله تظليم قال :

« أعلمكم باخلال والحرام معاد بن حبل »

ويقال « بأتى معاد يوم القبامة بين يدى العلماء برقوة (١٠ » وشرحبيل بن حسنة ، وأبو الدرداء ، وبلال بن رباح

وكان أبو در يمصر ، والربير بن العوام ، وسعد بن أبي وفاص . ومحمص سبعون من أهل بدر ، وبأجباد المسلمين كلها وبالعراق ابن مسعود وحذيفة بن اليمان ، وعمران بن الحصين ، وبرلها أمير

 <sup>(</sup>١) الرقوة كتلة من التراب تجمع على شفير الوادى

، لمؤمين على بن أبي طالب كرم الله وجهه في النجمة ، وكان معه من أصحاب رسول الله ﷺ ، فتم يجمعوا بين المعرب والعشاء قط

ثم ينتقل النيث إلى مسألة ثانية : وهي مسألة عبر عنها الليث بقوله : « ومن دلك القصاء بشهادة شاهد ويمين صاحب احق » .

وفى شرح هذه المسألة يقول المرحوم الشيح محمد أبو زهرة: مسألة القضاء بشاهد واحد ويمين صاحب الحق ، واعتبار ذلك بيسة كامنة من المسائل التى احتلف فيها الفقه المدنى والعقه العراقى وهى موضع احتلاف بين العقهاء عامه من بعد ، فقد قال مالث والشافعى وأحمد وداود وأبر ثور ، والعقهاء السبعة المديول من قبل يقصى بالشاهد الواحد وبمين صاحب الحق في الأموال ، وقال المواق لا يقصى بيمين صاحب الحق وشهد واحد في شيء ، وحجة المعراق لا يقصى بيمين صاحب الحق وشهد واحد في شيء ، وحجة من اعتبر لشاهد الواحد ويمين صاحب الحق وشهد واحد في شيء ، وحجة أثار وردت عن ابن عباس وأبى هريرة وزيد بن ثابت وحابر ، وقد خرج مسلم حديث ابن عباس وبصه : « أل رسول لله بين قضى باليمين مع الشاهد ، ولم يحرجه البحارى ، وقد روى مالك مرسلاً عراصل حجة عدد ، وسول الله يؤلي قضى باليمين مع الشاهد ،

وحمحة الذين لم يأحدوا بدلك تعون على الكتاب والسة . أما الكتاب فقوله معالى . ﴿فَإِن لَمْ يَكُونا رَجَلِين فرجل وامرأنان ٣٣ ممى ترضون من لشهداء الله المنظمة المن

وقد عرفت أنه لم يول يقضى بالمدينة به ، ولم يقص به أصحاب رسول الله على النشم ، وبحمص ولا ممصر ، ولا بالعراق ، و يكتب به إليهم الحلف الراشدون وأبو بكر ، وعمر وعشمال وعلى ثم لما ولى عمر بن عبد العريز ، وكاب كا قد علمت في إحياء السنن والحد في إقامة الدين ، والإصابة في الرأى ، والعم مما مصى مو أمر الباس ، فكتب إليه رريق بن الحكم ، إبك كنت تقصى بالمدم بشهادة الشاهد الواحد ويمين صاحب اخق ، فكتب إلي عمر بن عبد العزير إنا كنا نقصى لذلك بلدية فوحدا أهل الشاعل على عير دلك ، فلا نقصى إلا بشهادة وحلين عدلين ، أو وجوا على عير دلك ، فلا نقصى إلا بشهادة وحلين عدلين ، أو وجوا وامرأتين ، ولم يجمع بين المغرب والعشاء قط لينة المصر ، والمط يسكب عليه في مربه الذي كان فيه بحماصر ساكنا

أو المسألة الثالثة فهي صداق المرأة الوَّجل ، متى يقصى للمرأ

 <sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية : ٢٨٢

به ؟ وفي هذه المسألة نكتفي بكلام الليث فيها فإنه واضح ، يقول الليث ·

ومن ذلك أن أهل المدينة يقصون في صدافات النساء أنها متى شاءت أن نتكلم في مؤخر صدافها تكسمت ، فدفع إليها ، وقد وافق أهل العراق أهل المدينة على ذلك وأهل الشام وأهل مصر ، ولم يقص أحد من أصحاب رسول الله يهي ولا من من بعدهم لامرأة بصدافها المؤجر إلا أن يقرق بينهما موت أو طلاق فيقوم على حقها .

وينتقل الليث إلى مسألة رابعة وهي , مسألة « الإيلاء » وقصية الإيلاء هده مردها إلى احتلاف فهم النقهاء في قوله تعالى

﴿ للدين يؤلون من سائهم نربض أربعة أشهر فإن فاءُوا فإن الله غمور رحيم وإن عرموا الطلاق فإن الله سميع عليم﴾(١) .

والإيلاء هو أن يحلف الرجل ألا بتصل بزوجته جلسيًا مدة أربعة أشهر أو أكثر ، أو أن يحلف ألا يأني روجته غير محدد للمدة ، وتمر هذه للدة دون أن يأتبها : هل يعتبر هذا طلاقا ؟

يقول الإمام الليث في رسالته:

ومن ذلك قولهم في الإيلاء إنه لا يكون عليه طلاق حتى يوقف وإن مرت الأربعة الأشهر ، وقد حدثني نافع عن عبد الله بن عمر

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآيات ٢٢٦ : ٢٢٧ .

وهو الدى كان يروى عنه ذلك التوقيف بعد الأشهر أنه كان يقول في مسألة الإيلاء التي ذكر الله في كتابه :

« لا يحل للمولى إدا بدع الأجل إلا أن يفيء كا أمر الله أو يعزم الطلاق ، وأنتم تقولون إن لبث بعد الأربعة الأشهر التي سمى الله في كتابه ولم يوقف لم يكل عليه طلاق ، وقد بلعا أن عثمان بن عمان وزيد بن ثابت وقسصة بن دويب وأبا سلمة بن عبد الرحم بن عوف قانوا في الإبلاء: إدا مصت الأربعة الأشهر فهي تطليقه بائمة ، وقال سعيد بن المسيب وأبو كر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وابن شهاب ، إدا مصت الأربعة الأشهر مهى تصبيقة ، وله الرجعة مي العدة .

ومن دلك أن ريد بن ثابت كان يقول . إذا منك الرجل امرأته فاحتارت روحها فهى تطليقة ، وإن طلقت نفسها ثلاثا فهى تطليقة ، وإن طلقت نفسها ثلاثا فهى تطليقة ، وقضى بذلك عبد الملك بن مروان وكان ربيعة بن أبى عبد الرحمن بقوله ، وقد كاد الناس يجتمعون على أنها إن احتارت زوجها لم يكل فيه طلاق ، وإن احتارت نفسها واحدة أو اثنين كانت له عليها الرجعة ، وإن طبقت نفسها ثلاثا بانت منه ولم تحل له حتى تنكح زوجا عيره فيدحل بها ثم يموت أو يطلقها إلا أن يرد عليها في محسم فيقول . إنما ملكتك واحدة ، فيستحلف ويسخى به ويين امرأته ، ثم يدكر البيت مسألة سادسة معراً عنها بقونه

ومن دلك أن عبد الله بن مسعود كان يقول أيما رحل تزوج أمة ثم اشتراها روحها فاشترؤه إياها ئلاث تطليقات ، وكان ربيعة يقول ذلك .. وإن تروجت المرأة الحرة عبدا فاشترته ممثل دلك .

وهى كل ما دكرماه كان البيث يرد على مسائل انتقدها مالك رصوان الله عليهما .

ثم انتقل الليث من موقف المدافع إلى موقف الناقد ، وذكر في ذلك عدة مسائل هي الآتية :

وقد بنعنا عبكم شيء من الفتيا مستكرها ، وقد كتبت إليث في تعصبها فلم تحسى في كتابي ، فتخوفت أن تكون استثقلت دلك ، فتركت الكتاب إنيك في شيء ثما أنكرت ، وفيما أوردت فيه على رأيك :

١- وذلك أبه بلعبي أنك الذي أمرت ره بن عاصم الهلالى حين أراد أن يستقى أن يقدم الصلاة قبل الخطبة فأعضمت ذلك ، لأن الحطبة والاستقاء كهيئة يوم الحمعة ، إلا أن الإمام إذا دما من قراعه من لحطبة دعا ، ثم بزل فصلى ، وقد استسقى عمر بن عبد العريز وأبو بكر بن محمد بن حرم وغيرهما ، فكنهم يقدم الخطبة والدعاء قل الصلاة ، فاستهتر الناس كلهم فعل رفر بن عاصم واستنكروه .

۲ – ومن دلك أنه بلعنى أنك تقول فى المحليطين فى المال . إنه لا تجب عليهما الصدقة حتى يكون بكل واحد منهما ما تحب فيه الصدقة ، وفى كتاب عمر بن الحطاب أنه تحب عليهما الصدقة ويترادان بالسوية ، وقد كان دلك يعمل به فى ولاية عمر بن عبد العريز قلكم وعيره ، والذى حدثنا به يحيى بن سعيد ، ولم يكن بدون أفاضل العلماء فى زمانه ، فرحمه الله ، وعمر نه ، وجعل الجنة

۳ وس ذلك أنه بنغنى أنك تقول ، إدا أفس الرجل وقد باعه رجل سلعة هتقاضى طائفة من ثمنها ، أو أنفق المشرى طائفة منها ، أنه يأخد ما وجد من متاعه ، وكان الناس على أن البائع إدا تقاصى من ثمنها شيئاً فيست بعينها .

ع ومن ذلت أنك تدكر أن البي ﷺ لم يعط الربير بي العوام إلا نفرس وحد ، والناس كلهم يحدثون أنه أعصه أربعه أسهم لفرسين ومنعه الفرس الثالث ، والأمة كلها على هذا الحديث أهل مصر ، وأهل العراق ، وأهل إفريقية ، لا يحتلف فيه اثنان ، فدم يكن يسعى لك وإن كنت سمعته من رحل مرض أن تحالف الأمة أحمعين

[ثم يأتى الحتام للرسالة ، وهو حتام رائع ، فيه سمات المودة والأدب ، والحب والاحترام ، وذلك يدل على نفس كريمة سيلة ، إنه يقول :

وقد تركت أشياء كثيرة أشاه هذا ، وأنا أحب توهيق الله إياك وطول بقائك لما أرجو للماس في ذلك من المنفعة ، وما أخاف من الضيعة إذا دهب مثلث ، مع استئاسي بمكانك وإن باءت الديار ، فهذه مراتك عندي ، ورأبي فيك ، فاستيقته ، ولا تترك الكتاب إلى بحبرك وحالك ، وحال ولدك وأهنك ، وحاجة إن كانت لك أو لأحد يوصل بك فإني أسر بدلك .

كتبت إلبك وبحل صالحول معاهول ، والحمد لله ، نسأل الله أل يررقن وإياكم شكر ما أوليا ، وتمام ما أنعم به عليها ، والسلام عليث ورحمة الله .

# الليث: محدثًا وفقيهًا

۲

ليس لديما كتب للإمام اللبث ولكن آراءه مشورة بكثرة في كتب الحديث ، والفقهاء جميعًا بقولون ·

« إدا صح الحديث فهو مذهبي » .

وقد كان الإمام الليث يتحرى الأحاديث الصحيحة من المصادر الصادقة سواء كانوا في المدينة أم في عيرها من المدن ، وقد وضع هذا في صراحة لا لبس فيها في رسالته إلى مالث رصى الله عه ، وهو ، إد صح الحديث عنده ، يتخد به قالأحاديث التي رواها هي أراؤه في العقه ، وقد اتجها إلى كتب الأحاديث خصوصًا الصحيحين . للبحاري ومسلم ، لنتين منها آراءه ولكنا لم نقتصر عليهما ، فكن حديث صحيح روى عه في هذا الكتاب أو داك فهو رأيه ومن أجل ذلك جمعا كل ما أمكنا جمعه من مختلف فهو رأيه ومن أجل ذلك جمعا كل ما أمكنا جمعه من مختلف المصادر التي كتبت عه في الفقه ، أو حدثت عه ، وفي هذا اللب المصادر التي كتبت عه في الفقه ، أو حدثت عه ، وفي هذا اللب المحرين ليث ونخيص من ذلك إلى رأى المرحوم الشيخ مصطفى المحرين ليث ونخيص من ذلك إلى رأى المرحوم الشيخ مصطفى عند الرارق ورأى صاحب الحبية عن : « البيث صوفيًا » ، فنتحدث عنه وبين تقديرنا للسة الشريفة ، ثم نذكر ما أمكن جمعه من عنه وبين تقديرنا للسة الشريفة ، ثم نذكر ما أمكن جمعه من غفسها ،

ثم لأنها تعنبر تعبيرًا عن رأى الإمام الليث في كثير من المسائل مقتديًا برسول الله عليه .

کاں تقدیر العلماء والأمراء لبیث عطیمًا ، ولقد قال اللیث . قال بی أبو جعمر المنصور حین أردت أن أودعه : قد رأیت ماسرتی من سداد عقلت فابقی الله فی الرعیة أمثالث ، وفی مرة أحرى قال له .

یعجبنی ما رأیت مر عقلك ، وأن یبقی الله عر وجل فی الرعیة منسن (۱) ، ویقول یعقوب بن داود - وزیر المهدی - : قال بی أمیر المؤمین با فدم « للیث بن سعد » العراق :

« الزم هد، الشيخ فقد ثبت عند أمير المؤمنين أنه لم يبق أحد أعلم بما حمل منه » ويذكر كتاب البداية ما يلي

عرص عليه المهدى أن يلى القضاء ويعطيه من بيت المال مائة أنف درهم ، فقال . إنى عاهدت الله ألا ألى شيئًا ، وأعيد أمير المؤمين بالله أن أحيس بعهدى ، فقال له المهدى الله ، قال : الله ، قال : الله ، قال : الله ، قال : الله ، قال :

ويدكر كتاب الحلية ما كان بيته وبين هرود الرشيد ، فيقول

عن عبد الله بن صاح ، سمعت اللبث بن سعد يقول ، لما قدمت على هرون الرشيد قال لى : يا للبث ، ما صلاح بندكم ؟ قلت . يا أمير المؤمين ، صلاح بلدنا بإجراء البيل ، وإصلاح أميرها ، ومن رأس العين يأتي الكدر ، فإذا صفا رأس العين صفت السواقي ، فقال : صدقت يا أبا الحارث .

<sup>(</sup>١) من كتاب الجرح والتعديل .

ومن التقديرات الجمينة ما يلي :

وقال الله أبى مريم ما رأيت أحدًا من حلق الله أفصل من اللث ، وما كانت حصلة يتقرب بها إلى الله إلا كانت ثلث الحصلة في الليث .

وعن أحمد بن صح ، وذكر النيث بن سعد ، فقال : إمام ، قد أوحب الله عين حقه ، فقلت لأحمد : الليث إمام ؟ فقال لى . العم ، إمام ، لم يكن بالبلد بعد عمرو بن الحارث مثل الليث ، وهذا التقدير لليث إنما كان لأمور :

١ – الحلق الكريم .

٢ -- علمه الغزير بالحديث .

٣ - علمه المستفيض بالعقه

أما عن حلقه فيقول صاحب تاريخ بغداد عن أبي الولية عبد الملك بن يحيى بن لكير قال . سمعت أبي يقول .

« ما رأيت أحدًا أكمل من البيث بن سعد ، كان فقيه النفس صحيح البدن ، عربي النسان ، يحسن القرآن والنحو ، ويحفط الشعر والحديث ، حسن المداكرة ، وم رال يدكر خصالاً حميلة ، ويعقد بيده ، حتى عقد عشرة لم أر مثله ، وكثير من المؤرجين لليث يذكر عارة كأنها متوارثة وهي :

« وكأن سربًا من الرجال ، بيلاً ، سحيًا ، له صبافة » . وهد سنق أن دكر، الكثير من حلقه الكريم ، ومن كرمه العياص ،

ومن ذلك ما روى عن الشامعي رضي الله عنه من أنه وقف على نبره وقال :

« للله درك يا إمام ، لقد حزت أربع حصال لم يكملن لعام : العلم ، والعمل ، والعمل ، والزهد ، والكرم » ، ويدكر عصيدة الإمام الأكبر المرحوم الشيخ مصطفى عد الرازق لحات يوجه فيها الأنظار إلى جانب من حوانب الليث في أحاديثه وفي فقهه ، م يتحدث عها السابقون ، أو على الأقل لم يجعلوها هدفًا يوصحونه فيما يتعق بفقه الليث وحديثه .

ويقول الشيخ مصطفى بعد أد روى عدة أحاديث مما رواه الإمام اللب :

« وهد الدى نهص به البيث من توجيه الحركة الفقهية إلى الناحية الحنقية الروحية ، كان من حقه أن يجعل البيث معدودٌ في أئمة الصوفية الدين بهصوا بالتصوف نهصته الأولى ، وبهضة التصوف الأولى كائت أحلاقية ، ويقول المرحوم الشيخ مصطفى أيضًا ، والمتنع لما يرويه الليث من الأحاديث بحد فيها كثيرًا مما يتعلق بحسن السلوك ، وكان لحلق ، إلى جانب ما يتعلق بأحكام الحدود والمعاملات » ، والشيخ مصطعى رحمه الله - يساسق في هدا الرأى مع صاحب حلية الأولياء الدى عد الليث من الصوفية ، وأرح الد في كتابه ، إنه يقول ؛

٥ ومنهم السرى السحى ، لملى الوقى ، لعلمه عقول ، ولمائه
 بدول ، أبو الحارث الليث بن سعد » ، كان يعلم الأحكام مليًا ،
 ويبذل الأموال سحيًا .

وقيل: إن التصوف السحاء والوفاء ، إن صاحب الحلية يعده من الصوفية ، ويُخد من حباته وسوكه وعلمه تعريفًا للتصوف كعادته في كل من تحدث عنهم في الحلية ، إنه ينحص حياتهم في كدمات هي طابعهم العام وهي تعريف من تعريفات التصوف ، وطابع الليث العام يتلحص في كلمتين :

« السحوء ، والوفاء » ، وهذا الحانب هو طابعه في السلوك ، ويصوره في دقة من باحية خلقه ، ولا يسع من أن تكون سمات الليث الفكرية الباررة الواصحة ، والتي كانت همه الشاعل ، وشعله المقيم المقعد ، إنما كانت الحديث والفقه .

س يمكن أن نقول اإن سلوكه الأحلاقي لكريم و السخاء والوفاء » ، إنما كان أثرًا لدراسة الحديث الشريف ، وسماته السنوكية إنما هي سمات أهل الحديث الدين أحنصوا لله وجوههم في دراسته

وسمات النيث ، وسمات أهل احديث أوسع وأعم س « السخاء والوفاء » ، وقد سنق أن صورنا ما تدعو إليه السنة ، وصورنا بعض صفات المحدثين وتوجزها فيما يلي :

إن السنة عوة بالحسنى إلى الرقى الأحلاقى الدى تجرى ورءه الإسانية المهدبة ، إنها دعوة إلى التاجر أن يكون صدوقًا فيحشر مع السين والصديقين والشهداء ، وإلى العامل أن يتقن عمله ، لأن الله يحب إدا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه ، وإلى الصانع أن يؤدى العمل كما يجب ، حيث أحد الأجرة ومن أحد الأجر حاسبه الله على العمل ، وهي دعوة إلى الأب باعتباره أيًا ، وإلى الأم في وصعها

كأم ، وإلى الأح مى مهمته كأح ، وإلى غيرهم من أفراد المجتمع ، أن يرعى كل منهم ما وكل منهم إليه س أمر رعبته لأنه مسئول عن رعبته ، وكلكم راع وكلكم مسئون عن رعبته ، وهى دعوة للناس إلى الأمانة حيث إنه لا إيمان لمن لا أمانة له ، وإلى الصدق ، وإن الرجمة ، وإن الرجمة ، وإن الرجمة ، وإن الرجمة ، والى المحدق عند الله صديقًا ، وإلى الرحمة ، الرحم العامة الشامة الشامة ، وصنوات الله وسلامه على من قال .

« إبما أنا رحمة مهداة » ، ومن قال : « ارجموا من في الأرض يرحمكم من في السماء » .

وحد أى خلق كريم نتمني أل يسير عليه المجتمع . فسنجد في السنة دعوة إليه ، بوسينة وبأحرى ، وبثائة ، وهي في هده الدعوة تنبه دائمًا إلى دور الأمة الإسلامية في الأحلاق العالمية . إلى دورها إنما هو دور الرائدة ابراعية وعلى الرائد دائمًا أن يكون المثل الأعلى ، والأسوة الكريمة ، والقدوة انصالحة ، ولقد كال رسول الله ، على الصورة الحية الباطقة التي طبقت كمادئ إنسانية ممكنة - المحتق الذي رسمه الله وأحبه للإنسانية جمعاء ، ولدى عبرت عه السنة أحمل تعبر وأبلغه ، ومن أحل هذا التقدير الكريم لسنة الشريعة أجل مكارم الأخلاق التي تعبر عنها ، وكان هؤلاء العلماء علماء السنة - يعرفول بسيماهم : فقد كانوا أزهد في حطام الدنيا : عيث السنة حيارعون الباس في دياهم :

لقد كانوا مشغولين على جمع المال بخدمة الدين ، وكانوا مشعولين

عن الحاه بعرس الحلق الصالح الكريم ، وكانوا مشغولين عن السلطان بمن بيده السلطان ، يؤتيه من يشاء وينرعه ممن يشاء ، مالك الملك ذي الحلال والإكرام ، وكانوا صادقين ، لقد كان الصدق ديدنهم وفطرتهم .

وكانوا صابرين على الحباة ، وصابرين على العمل : لقد أقاموا نهارهم ، وأسهروا ليلهم عملاً على مرضاة الله ورسوله ﷺ .

والمثل الذي بحب أن نسوقه – كصورة هؤلاء القوم - هو الإمام أحمد بن حبل ، رضى الله عنه ، إنه المحدث الذي حاول أن يكون صورة صادقة لما كان عليه الرسول ، ﷺ ، في الزاوية الأحلاقية

وسيرة الإمام ، رصوال الله عليه : من أعلى في التمسك بما يراه حقًا ، وفي الصبر على ما يباله في سبيل التمسك بالحق ، على أن كل من تشبع بالسنة حقًا ، إنما هو صورة ، قريبة بقدر المستطاع ، من الإمام أحمد .

ولقد كان الإمام البحاري وعيره ممن أشربت نفوسهم حب السة . أمثنة كريمة للحلق الكريم .

والأعلة الكريمة للحق الكريم هدف دائمًا لسهام النمادج الأثيمة السي اسهواها الشيطان في قليل أو في كثير . إنه الراع الدائم بين الفصيلة وأصحابها ، وبين الممثلين لنزعات الهوى والضلال ، ولولا وجود هذه المثل العبيا لمكارم الأحلاق في كل عصر لفقدت الإسانية الثقة بنفسها ، ولما اطمأن إنسان لإنسان ، ولما وثق شحص باحر .

لقد ربت السة رجالاً ، وحصائصها التي ربت بها الرجال موجودة فيها ، لأمها من طبيعتها ومن داتها ، ولقد شهدت الإنسائية واعترفت بسمو هؤلاء الرحال ، وأولتهم ثقتها وتقديرها ، إن الإمام أحمد بن حيل ، وإن الإمام لبحارى ، وإن أمير المؤمنين في الحديث : الإمام سفيان الثورى ، وأمثال هؤلاء رصى الله عمهم . مارات يهتدى بهم عشاق المثل العليا الأخلاقية .

لابد إدن من العمل على نشر السنة وإداعتها ، ومحاوبة الإكتار من النفوس التي تنشربها وتحققها وتدمثلها وتحياها ، لابد من بشرها وطبية ، ولابد من بشرها إنسانيه ، لأنها تعبر عن أرقى مستوى إساني .

ولابد من تشرها دينًا .

ولأيد من تشرها ذوقًا أدبيًا .

ولابد من بشرها للثروه اللعوية ، وما من شك في أن للسه حوًا فكريًا وللرسول ، يهي يتحدث عن إصلاح المحتمع ، وعن عوامل المبناء التي تعمل على تقويضه ، وعن عوامل البناء التي بسغى تعمل على إقامته على قواعد سيمة ، ويتحدث عن النظم التي بسغى أن تسود المجتمع الإنساني وعن الأوضاع التي يجب أن تستقيم ، وللسنة جو لغوى : فالرسول ، في قد أوتي جوامع الكلم ، وكلامه ، وكلامه ، على ترقية اللعة التي يكتب بها الكتاب ، وعلى وضع الناشئين والمثقفين على ترقية اللعة التي يكتب بها الكتاب ، وعلى وضع الناشئين والمثقفين في وضع أدبي ممتار ، من حيث اللغة ، ومن حيث الأسلوب ،

وللسنة جو روحى : إنها تهذيب سنمس ، وتربيه لمروح وسمو بالأخلاق إلى درجة لا تحدري ، وصلى الله وسدم على من قال .

« إنما بعثت لأنمم مكارم الأخلاق » ، ورحم الله شوقى إد يقول الما الأمم الأحمالة ما بقيت فإن هموا ذهبت أحلاقهم دهبوا ومن أحل ذلك كنه كان بشر السنة واجدً ديبيًّا ، وعملاً احتماعيا كريمًا ، ووجبًا وطبيًا حتميًّا ، وإصلاحًا أحلاقيًا ساميًا .

وهو على كل حال صرورة وطبية ملحة في عصر تحاول الرريلة فيه أن تعمم الانحلال الحلقى في كل أسرة وفي كل بيب ، وبحاول الفساد أن يأتي على مقلسات الأمة ومقوماتها ، من عرص وشرف وكرامة .

لقد أحب الله للإنسانية مثالاً أحلاقيًا كريمًا رسمه سلحانه في الفرآن الكريم فولاً ، فكان الرسول ﷺ الصورة التطبيقية الكاملة للرسم الإلهي ، وكان بدلك الإنسان الكامل

لقد كان المثل الأعلى فى الرحمة ، والمثل الأعلى فى الكفاح ، والمثل الأعلى فى الصبر المجاهد المتفائل والمثل الأعنى فى لصدق ، فى الإحلاص ، فى الوفاء . فى النر ، فى الكرم .

ولقد وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله .

﴿ وَإِنْكَ لَعَلَى حَلَقَ عَظِيمٍ ﴾ (¹) .

ولا ربب في أن الأمة الإسلامية حينما تقتدى بالرسول ﷺ "

<sup>(</sup>١) القدم : ٤

إنما تقتدى بأعظم البشر رجولة وإبسانية ، وتقتدى بمن أحب الله سبحانه أن تقتدى به ·

﴿ لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فَى رَسُولَ اللّٰهِ أُسُوةً حَسَنَةً ، لَمَ كَانَ يَرْجُو اللهُ واليومُ الآخرِ ، وذكر الله كثيرًا ﴾ (١) .

وإن العمل على نشر السنة إنما هو توجيه للاقتداء بالرسول ،

ونحب الآن أن بذكر من السنة كثيرًا من الأحاديث التي رواها الإمام الليث في الحالب الأحلاقي ، وهو الحالب الذي دعا المرحوم الشيخ مصطفى عبد الرازق ودعا أبو بعيم الأصفهابي إن وضع الليث في عداد الصوفية الأوائل ، الدين كانوا يعنون عناية واضحة بالجانب الأحلاقي على الحصوص ، ولكن لا تكتفي بذلك بل تذكر بعض ما عثرنا عليه من أحاديثه باعتبارها معبرة عن رأيه ودلك اتباعا لشعار الفقهاء : إذا صح احديث فهو مدهبي .

والواقع أننا جمعنا مجموعة ضخمة س أحاديثه واكتفي مها بما أثنناه هنا .

<sup>(</sup>١) الأحزاب : ٢١

## الرسول ﷺ

حدثى ابن بكير قال حدثنى (البث العدد عن محالد عن سعيد بن أبى هلال صاد ربيعة بن أبى عبد الرحم » قال سمعت أنس بن مالك يصف الببى عَلَيْ قال اكان ربعة من القوم البس بالطويل ولا بالقصير الزهر اللون اليس بأبيض أمهق ولا آدم اليس بجعد قطط ولا سط رجل أنرل عليه وهو ابن أربعين افلت بمكة عشر سين يبرل عيه اوبللدية عشر سنير وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء اقال « ربيعة » : هرأيت شعرًا من شعره فإذا هو أحمر الفيل

حدثنا يحيى حدثنا ( اللبث ) عن عقبل عن ابن شهاب ، حدثنى سعيد بن مروان حدثنا محمد بن عبد العرير بن أبى ررمة ، أخبرنا أبو صالح سلمويه ، قال حدثنى عبد الله على يوس بن يزيد قال : أحربى ابن شهاب أن عروة بن الزبير أحره ، أن عائشة روج البي عليه قالت : كال أول ما بدئ به رسول الله عليه الرؤيا الصادقة في البوم فكال لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ، ثم حب إلى الحلاء ، فكان يدحق بعار حراء فيتحث فيه - ، قال ، والتحتت التعد اللبال دوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ، ويترود لذلك ، التعد اللبال دوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ، ويترود لذلك ، عمر عراء فيجاءه الملك فقال ، اقرأ ، فقال رسول الله على حديحة ، فيترود بمثلها حتى فحته الحق وهو في عراء حراء فيجاءه الملك فقال ، اقرأ ، فقال رسول الله على هما أما

بقارئ » ، قال فأخدى فعصى حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى ، فقال : اقرأ ، قلت : « ما أنا بقارئ » ، فأحدى فغطنى الثانية حتى بنغ منى الحهد ، ثم أرسلنى فقال : اقرأ : قلت ، « ما أنا بقارئ » فأخدى فعطنى الثائثة حتى بنع منى الجهد ، ثم أرسلنى .

فقال ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على ، حلق الإنسان من علق ، اقرأ وربك الأكرم ، الدي علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم، (١) فرجع بها رسول الله ﷺ يرجف بوادره حتى دحل على حديجة ، فقال . « رملونی رمبوبی » ، فزملوه حتی دهب عبه ،لروع ، فقال لخديجة : « أي حديحة ، مالي ؟ لقد حشيت على نفسي » ، وَاحبرِهَا الحبرِ ، قالت حديحة : كلاً ، أبشر فوالله لا بحريث الله آبداً ، هوالله إنك لتصل الرحم ، وتصدق الحديث ، وتحمل الكل ، وبكسب المعلوم ، وتقرى الصيف ، وتعين على نوائب الحق . فانصقت به حديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل وهو ابن عم خديجة آحي أسها ، وكان امرءًا تنصر في الحاهبة ، وكان يكتب الكتاب العربي ، ويكتب من الإنحيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب ، وكان شيخًا كبيرًا قد عمى ، فقات حديجة . يا عم ، اسمع من ابر أحيث ، فال ورفه . یا این آخی مادا نری ، فاحیره السی ﷺ حیر ما رأی . فقال ورقة · هذا الناموس الذي أنزل على موسى ليتني فيها جدعًا ، ليتني أكون حيًّا ، دكر حرفا ، قال رسون الله ﷺ . « أَوَمَحَرَجَيُّ هم » ، قال ورقة . نعم « م يأت رجل بما حئت به إلا أودى ،

 <sup>(</sup>١) سورة العلق الآيات : ١) ه .

وإل يدركني يومك حيًّا أمصرك مصراً مؤرراً ، ثم لم يسب ورقة أن توهي ، وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله على ، قال محمد بن شهاب فأحبرني أبو أسامة أن جابر بن عبد الله الأمصاري رضي الله عنهما قال ، قال رسول الله الله وهو يحدث عن فترة الوحي قال في حديثه : « بينا أنا أمشي سمعت صوتًا من السماء فرفعت بصري فإذا الملث لذي جاءني بحرء حالس عني كرسي بين السماء والأرض ، ففرقت منه ، فرجعت فقلت : رمنوني ، زملوني ، فدروه ، فأنزن الله تعالى : ﴿ يَابِهَا المدرِ ، قم فأندر ، وربك فكر ، وثباك فطهر ، والرحز فاهجر ﴿ إِنَّ قال أبو سلمة : وهي الأوثان التي كان أهل الجاهلية يعبدون ، قال ، ثم تتابع الوحي . المخاري جو الله على ؟ ﴿ البخارى جو الله ص ١٩٤٤ )

حدثنا عبد الله بر يوسف حدثنا ( الليث ) حدثنا سعيد المقبرى على أبي هويرة قال . قال السي على : « ما من الأسياء سي إلا أعطى ما مثله آمن عليه النشر ، وإما كان الذي أوتيت وحيًا أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة » . ( البخارى ج ، ص ٢٧٤ )

حدثنا عبد الله بن يوسف قال : حدثنا ( الليث ) عن سعيد هو المقبرى عن شريك بن عبد الله بن أبى نمر ، أنه سمع أنس بن مانك يقول : « بينما بحن جنوس مع النبي تقلق في المسجد ، دحن رجل على جمل ، فأناحه في المسجد ، ثم عقله ، ثم قال لهم

<sup>(</sup>١) سورة المدثر الآيات : ١ ، ٥

أيكم محمد ؟ - والبي مَلِيلَة متكي بين ظهريهم - فقسا . هد الرجل الأبيص المتكي ، فقال له الرجل : ابن عبد المطلب ؟ فقال له البي عَلِيلًة : « قد أجبتك » ، فقال الرجل للبي عَلِيلًة : « إني سائلك ممشدد عليك في المسألة ، فلا تجد على في نفسك ، فقال سل عما بدا لك » فقال أسألك بربك ورب من قبلك ، آلله أرسلك إلى الباس كهم فقال « النهم نعم » ، قال أنشبك بالله ، ألله أمرك أن تصوم هذا لشهر من بعم » ، قال . أنشدك بالله ، آلله أمرك أن تصوم هذا لشهر من السمة ؟ قال . « اللهم نعم » ، قال أنشدك بالله ، آلله أمرك أن تصوم هذا لشهر من تأخذ هده لصدقة من أعيانًا فتقسمها على فقرئنا ؟ فقال النبي النبي قومي ، وأنا صمام بن ثعلمة أحو بني سعد بن بكر وأه موسى وعنى بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أس رواه موسى وعنى بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أس

( البخاری جہ ۱ ص ۲۵ )

حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا الليث عن يريد بن أبي حبب ، عن أبي الحبر ، عن عقبة بن عامر أن رسول الله عليه حرح يوما فصلي على أهن أحد صلاته على الميت ، ثم انصرف إلى المبر ، فقال نه إلى فرطكم وأنا شهيد عليكم ، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن ، وإني قد أعطيت مفاتيح حرائل الأرض أو مفاتيح الأرض ، وإني والله ما أحاف عليكم أن تشركوا بعدى ، ولكني أحاف عليكم أن تنافسوا هيها »

( البحاري جـ ٨ ص ١٩٢ )

حدثنا أبو سلمة أن أن هريرة رضى الله عنه قال . بهى رسول الله عليه عن الوصال فقال له رجال من المسلمين : فإلك يا رسول الله تواصل ، عن الوصال فقال له رجال من المسلمين : فإلك يا رسول الله تواصل ، فقال رسول الله عليه . « أيكم مثل ، إنى أبيت يطعمنى ربى ويسقينى » ، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل مهم يومًا ، ثم يومًا ، ثم رأوا الهلال ، فقال ا « لو تأخر نردتكم كالمكل بهم حين أبوا » .

تابعه شعیب ویحیی بن سعید ویونس عن الرهری ، وقال عدد الرحمن بن حالد عن شهاب عن سعید عن أبی هریرة عن النبی ﷺ

#### ( البحاری حد ۸ ص ۲۱۳ )

حدثا یحیی بی بکیر ، حدثا ( اللیث ) علی یونس ، علی ابی شهاب علی آبی سلمة بی عد الرحمی آن جابر بی عد الله رضی الله علیما قال کنا مع رسول الله ﷺ یحیی الکباث ، وال رسول الله ﷺ قال ، « علیکم بالأسود مه ، فإنه أطیبه » ، قالوا أکنت ترعی الغیم ؟ قال ، « هل می بیک إلا قد رعاها ؟ » ترعی الغیم ؟ قال ، « هل می بیک إلا قد رعاها ؟ »

حدثنا بن بكير ، حدثنا ( البيث ) ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عن أنائم والله عنه أن رسول الله عنه أن المحقيقة قال : « بعثت بجوامع الكلم ، وبصرت بالرعب ، فبينا أن نائم أتيت بمفاتيح حرائل الأرض فوضعت في يدى » ، قال أبو هريرة : وقد دهب رسول الله ما الله ما وأنتم تتتثلونها .

( البحاري جد ٤ ص ٦٥ )

عن الدين ، عن سعيد وهو المقبرى ، عن شريك بن عدد الله بن أبى نمر ، عن أسس بن مالك أنه سمعه يقول : بينا بحن في المسجد يوم الحمعة ورسول الله علي يحطب الناس فقام رجل ، فقال . يا رسول الله تقطعت السل ، وهلكت الأموال ، وأجدبت البلاد ، هادع الله أن يسقينا ، فرفع رسول الله تي يديه حداء وحهه فقال « النهم استمنا » ، فوالله ما برل رسول الله تي عن المبر حتى أوسعن مطرا ، وأمطرنا دلك اليوم إلى الحمعة الأحرى فقام رجل لا أدرى هو الذي قال برسول الله تي استسق لنا أم لا ، فقال ا يا رسول الله ، انقطعت السبل وهلكت الأموال من كثرة الماء ، فادع الله أن يمسك عبا الماء ، فقال رسول الله تي اللهم حواليا ولا علينا ، ولكن على الحال ومابت الشجر » قال والله ما هو الا أن تكنم رسول الله من الله عني الحال ومابت الشجر » قال والله ما من منه شيئاً .

### ( النسائي جـ ٣ ص ١٢٩ )

حدثنا قتية بن سعيد ، حدثنا « ليث » ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عبهما ، عن رسول الله على قال « إنما أجلكم في أجن من خلا من الأمم ، ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس ، وإنما مثلكم مثل اليهود والنصارى كرحل استعمل عمالاً ، فقال من يعمل لى إلى نصف النهار على قيراط قيراط ؟ فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط ، ثم قال . من يعمل بي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط ، معملت النصارى من النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط ، تم قال . من تعمل من من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط ، ثم قال : من النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط ، ثم قال : من

یعمل بی من صلاة العصر إلی معرب الشمس علی قیراهیر قیراطین ، الا لکم الأحر مرتبی ، فعضبت الیهود والنصاری ، فقانوا بحل أكثر عملاً وأقل عطاء .. قال الله . وهن ظدمتكم من حقكم شيئا ؟ قالوا : لا . قال : فإنه قصلی أعطیه من شئت » . ( البخاری جد ٤ ص ٣٠٧ )

حدثنا « یحیی بن بکیر » قال . حدثنا ( اللبث ) عن بونس عن « ابن شهاب » ، أخبرني اهیشم بن أبی سفیان أنه سمع أبا هریرة رضبی الله عمه وهر یقصص می قصصه ، وهو ید کر رسول الله عمله إن أخالكم لا یقول الرفث ، یعنی بدلك « عبد الله بن روحة » .

وفیا رسول الله یتلو کتابه اد انشق معروف من الفجر ساطع أرانا اهددی بعد العمی فقلوب به موقات أن ما قدال واقد یبیت یجافی جنبه عن فراشده اذ استثقلت بالمشرکین المضاجع تابعة « عقیل » ، وقال « الربدی » أحربی الرهری عن سعید والأعرج عن أبی هریرة رضی الله عنه .

حدثنا « سعيد بن عفير » ، حدثنا « الليث » ، حدثنى عقيل على ابن شهاب أحرنى سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال : سمعت رسول الله على يقول . « بعثت بجوامع الكلم ، وبصرت بالرعب ، وبينا أنا بائم أتيت بمماتيح حزائن الأرض موصعت في يدى » ، قال محمد : وبلغنى أن جوامع الكلم أن الله يحمع الأمور الكثيرة

التي كانت تكتب في الكتب نبلة في الأمر الواحد والأمرين أو بحو ذلك . ذلك . ( البحاري جـ ٩ ص ٤٧ )

حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا ( النبث ) عن يوس ، عن ابن شهاب قال . وأحبربي ابن المسبب عن أبي هريرة أنه قال ، قال رسول الله عليه وإدا هلك كسرى فلا كسرى بعده ، وإدا هلك قيصر فلا قيصر بعده ، والدى نفس محمد بيده لسفقن كنورهما في سبيل الله » ،

## ( البخاري ج ۽ ص ٢٤٦ )

عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ « والله إنى الأستغفر الله ﷺ » والله إنى الأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة » .

( صحيح ثابت من حديث الزهرى )

عن ( الليث ) ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن صفوال ، عن أبي جعفر ، عن صفوال ، عن أبي سلمة عن أبي أبوب أنه قال . سمعت رسول الله على يقول ، « ما بعث من نبى ، ولا كان معده من حليفة إلا له بطانتان . بطانة تأمره بالمعروف وتبهاه عن المنكر ، وبطانة لا تألوه حبالاً ، فمن وقى بطانة السوء فقد وقى » .

( مسلم جـ ٧ ص ١٤١ )

( الليث ) عن أبي الربير ، عن جابر بن عبد الله رضى الله عمهما ، على رسول الله علي الله على الله على الله على المحدى الله الرواحل مسحدى هدا ، والبيت العتيق » .

( هذا حدیث صحیح أخرجه أحمد ومسلم ) حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا ( اللبث ) عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أنهما حدثاه ، عن أبي هريرة رصى الله عمه قال . بعي لما رسول الله عليه « المجاشي » صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه ، فقال ' « استعفرو لأخيكم » ، وعن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضى الله عمه قال إن البي عليه ومن بهم بالمصلي فكبر عليه أربعًا .

عن ( الليث ) بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله بل أبى بكر بن عبد الرحم ، عن أمية بل عبد الله بل خاند ، أبه قال لعبد الله بل عمر . إنا بحد صلاة الحصر وصلاة الحوف في القرآن ، ولا تحد صلاة السفر ؟ فقال له عبد الله ، إن الله بعث إليا محمدًا على ولا بعلم شيئا ، فإنما بمعل كا رأينا محمدًا على يفعل .

#### (ص ۳۳۹ - ص ۲۲۱۱)

حدثنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا ( الليث ) قال حدثنى سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أب هريرة رضى الله عنه ، قال ، بعث النبى عَلَيْكُ خيلاً قبل نحد ، فجاءت برحل من بنى حنيفة يقال له « ثمامة بن آثال » ، فريطوه بسارية من سوارى المسجد ، فخرح إليه النبى عَلَيْتُ فقال « ما عندك يا ثمامة » ؟ فقال عندى خير يا محمد ، إن تقتانى تقتل ذا دم ، وإن تبعم تبعم على شاكر ، وإن كنب تريد المال ، فسل منه ما شئت ، حتى كان الغد ، ثم قال له : « ما عندك يا ثمامة » ؟ قال ما قلت لك ، إن تنعم على شاكر ، فتركه على شاكر ، فتركه

حتى كان بعد العد ، فقال « ما عندك يا ثمامة » ؟ فقال عندى ما قلت لك ، فقال أطلقوا « ثمامة » فنطبق إلى محل قريب من المسحد فاعتسل ثم دحل المسحد فقال : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن عمداً رسون الله ، يا محمد والله ما كان عنى الأرص وجه أبغص إلى من وجهك ، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلى ، والله ما كان من دينك أحب والله ما كان من دينك أحب الدين إلى ، والله ما كان من بلدك أحب الدين إلى ، والله ما كان من بلد أبعض إلى من بلدك أحب البلاد إلى ، وإن حبلك أحدتنى ، وأنا أريد العمرة فمادا بلدك أحب البلاد إلى ، وإن حبلك أحدتنى ، وأنا أريد العمرة فمادا ترى ؟ فبشره رسون الله يَقِينَ ، وأمره أن يعتمر ، فلما قدم مكة ترى ؟ فبشره رسون الله يَقِينَ ، وأمره أن يعتمر ، فلما قدم مكة قال له قائل : صبوت قال لا يأبيكم من اليمامة حبة حيطة حتى يأدن فيها النبي يَقِينَه ، ولا والله لا يأبيكم من اليمامة حبة حيطة حتى يأدن

## ( البحاری حـ ۵ ص ۲۹۶ )

حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا الليث ، عن « يونس » ، عن ابن شهاب ، عر عبيدالله بن عنبة ، عن ابن عبس رصى الله عنهما قال ايا معشر المسلمين كيف نسأنون أهل الكتاب ، وكتابكم الذى أنزل على ببيه عليه أحدث الأحبار بالله تقرءونه لم يشب ، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وعيروا بأيديهم الكتاب ، فقالوا هو من عند الله ليشروا به ثماً قليلاً ، أقلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسايلتهم ولا والله ما رأينا منهم رجلاً يسألكم عن الذى أنزل عليكم

( البحاری جہ ۳ ص ۲۲۶ )

حدثا يحيى بن بكير ، حدثنا ( البيث ) عن عقيل ، عن ابن شهاب عن عروه ، عن عائشة رصى الله عنها قالت : « ما حير النبي على الله عنها قالت : « ما حير النبي على الله بين أمرين إلا احتار أيسرهم ما لم يأثم ، فإدا كان الإثم كان أبعدهما منه ، والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتي إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم الله » .

#### ( البحاری جـ ۸ ص ۱۹۸ )

حدثنا أبو الوليد ، حدثنا ( الليث ) ، حدثنا سعيد للقبرى ، حدثنا عمرو بن سليم ، حدثنا أبو قتادة قال ، حرح عليه اللبى على وأمامة بلك أبى العاص على عائقه فصلى فإذا ركع وضع وإدا رفع رفعها ،

#### ( البحاری جـ ٨ ص ٨ )

حدثى « يحيى بن بكير » ، حدث ( البيث ) ، عن عقبل ، عن ابن شهاب ، عن عروة أن اسامة بن ريد أحيره . أن البي على أركب على حمار على إكاف على قطيفة فدكية ، وأردف أسامة وراءه يعود سعد بن عادة قبل وقعة بدر ، فسار حتى مر بمحلس فيه « عبد الله بن أبي بن سلول » ودلك قبل أن يسلم « عدالله» ، وفي المجلس أحلاط من المسلمين والمشركين عندة الأوثان واليهود ، وفي المجلس « عبد الله بن رواحة » ، فلما عشيب عجاحة الدابة ، حمر « عبد الله بن أبي » أنهه بردائه ، قال : لا تغيروا عليه ، فسلم البي على . ووقف ونرل ، فدعاهم إلى الله ، فقراً عليهم القرآن ، فقال له « عبد الله بن أبي » : يا أبها المرء ، إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقاً ، فلا تؤدنا به في مجسسا وارجع إلى رحلك ، فمن

جایك فاقصص عیه ، قال « این رواحة » : بن یا رسول الله فاعشا به فی مجانس ، فإنا نحب دلك ، فاست المسلمون و لمشركون والمهود حتى كادوا یتناورون ، فیم یزل النبی علی حتی سكتوا ، فركب لنبی علی دابته حتی دحل علی « سعد بن عبادة » فقال له : « أی سعد » ألم تسمع ما قال « أبو حسب » ؟ یرید « عبد الله بن أبی » قال ه سعد » یا رسول الله عد عد واصفح فیقد أعطاك الله ما أعطاك ، ونقد جتمع أهل هذه البحرة أن یتوجوه فیعصبوه ، فیما رد دلك بالحق الذی أعطاك شرق بدلك ، فدلك الذی فعل به ما وأیت

#### ( البحاری ج ۷ ص ۱۵٤ )

حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن « أبي سلمة » ، عن « أبي سلمة » ، عن « أبي هريرة » رضى الله عنه : أن رسول الله عليه كان يؤتى بالرحل لمتوفى عليه الدين ، فيسئل « هل ترك لدينه فصلاً » ؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى ، وإلا قال لمسلمين « صلوا على صاحكم » ، فلم فنم فنح الله عليه الفتوح ، قال : « أنا أولى بالمؤمين من أنفسهم ، فمن توفى من المؤمين فترك دينًا فعنى فصاؤه ، ومن ترك مالاً فلورئته » فمن توفى من المؤمين فترك دينًا فعنى فصاؤه ، ومن ترك مالاً فلورئته »

حدثا یحیی بی بکیر ، حدثنا اللیث ، عن « یونس » ، عن بی شهب ، قال أبو سلمه إن عائشة رضی الله عمها قالت : قال رسول الله علیه یومًا ، « یا عائشة » هدا حریل یقرئك السلام ، فقلت وعلیه السلام ورحمة الله وبركاته ، تری ما لا أری ؟ ترید رسول الله علیه » .

حدثنا یحیی بی بکیر » قال ، حدثنا ( اللیث ) ، عن یوس عی ایس شهاب ، عن انس بر مالك ، قال كان أبو ذر بحدث أن رسول الله علی قال ن ه فرج عن سقف بینی وأن بمكة ، فرن جبریل فصرج صدری ، ثم غسله بماء رمرم ، ثم جاء بطست من دهب ممتلی حكمة وإیمانا ، فأفرعه فی صدری ، ثم أطبقه ، ثم أحد بیدی فعرج بی إلی السماء الدنیا ، فنما جئت إلی السماء الدنیا ، قال حبریل لحارن السماء . افتح قال من هذا ؟ قال هدا جبریل . قال : هل معث أحد ؟ قال ، بعم معی عمد علی فقال أرسل واد : هل معث أحد ؟ قال ، بعم معی عمد علی ، فقال أرسل علی یمینه أسودة وعلی یسره أسودة ، إدا نظر قبل یمینه صحت ، وإدا نظر قبل یمینه صحت ، وادا نظر قبل یمینه صحت ،

قال : هدا آدم ، وهده الأسودة على يمينه وشماله تسم ببيه ، فأهل اليمير منهم أهل الحنة ، والأسودة التي على شماله أهل النار فإدا نظر عن يمينه ضحك ، وإدا نظر قبل شماله بكى ، حتى عرج بي إن السماء الثانية ، فقال لحارتها افتح ، فقال به حارتها مثل ما قال الأول : قفتح ، قال أنس فدكر أنه وجد في السموات آدم « وإدريس » « وموسى » « وعيسى » و « إبراهيم » صلوات الله عليهم ولم يشت كيف منارهم ، عير أنه دكر أنه وحد «آدم » في السماء الدنيا ، و « إبراهيم » في السماء السادسة ، قال « أنس » : فلما مر « جبريل » بالنبي عليه « بإدريس » قال مرحبًا بالبي الصاح والأخ الصالح ؛ « فقلت نمن هذا » ؟ قال هذا « إدريس » ثم

مررت « مموسى » فقال · مرحبًا بالبسى الصالح والأخ الصالح ، قلت : « من هدا » ؟ قال . هدا « موسى » ، ثم مررب « بعيسى » فقال . مرحبًا بالأخ الصالح والسي الصالح ، قلت « س هدا » ؟ قال هدا « عیسی » ثم مررت « بابراهیم » ، فقال : مرحبًا بالسی مصالح ، والابر الصالح ، قلت : « من هد. » ؟ قال هذا « إبراهيم » مالی قال · ابن شهاب فأحبرسي د ابن حزم » أد د ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان . قال السي ﷺ « ثم عرح بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام » ، قال ابن حوم « وأنس بن مالك » قال · النبي ﷺ « فعرض الله على أمتى حمسين صلاة ، فرجعت بدلك حتى مررت على موسى فقال : ما فرض الله على أمتك ؟ قلت . فرض حمسين صلاة قال ا فارجع إلى ربك ، وب أستك لا تطبق دلك ، فرجعتي فوضع شطرها ، فرجعت إلى موسى قىت وضع شطره ققال راجع ربك ، فرِنْ أمتك لا تصيق ، وراحعت عوصع شطرها فرجعت إليه فقال . أرجع إلى ربك ، فإ**ن** أمتك لا تطيق دلك فراجعته فقال هي حمس وهي حمسوں ، لا ييدل القول لدى ، فرحعت إلى موسى فقال راجع ربك ، فقلت استحييت س ربی ، ثم الطلق ہی ، حتی انتھی ہی إلى سدرة المنتھی ، وغشيها ألوان لا أدري ما هي ثم أدحلت لحة فإدا فيها حبايل اللوالو ، وإدا ترابها المسك ، ،

( رواه مسلم )

خدثنا يحيى بن كبر ، حدثنا ( الليث ) عن عقيں ، غر ابر شهاب حدثنى أبو سلمة بن عبد «رحمن ، سمعت حابر بن عبد اللہ رضى الله علما أنه سمع رسول الله عَلَيْقَ يقول « له كذبتنى قريش قمب في المحجر فجلا الله لل بيت المقدس فطفقت أحرهم على آياته وأنا أنظر إليه » . ( رواه البخارى )

على البيث) بسده ، على حابر أن رسول الله على قال . « عرض على الأسياء فإدا موسى ضرب من الرحال كأنه مل رحال شوءة ، ورأيت عيسى ابل مريم عليه السلام ، فإدا أقرب مل رأيت به شبها عروة بن مسعود ، ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب مل رأيت به شها صاحبكم بعلى نفسه ، ورأيت جريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية » وفي رواية ابل رمح . دحية بل خليفة .

حدثنا یحی بی بکیر ، حدثما ( اللیث ) ، عن « عقیل » قال « این شهاب » ، فأخبری « عروة بی الزبیر » ، أن « عائشة » رضی الله عمها زوح اللیی علیه قالت . لم أعقل أبوی قط إلا هم یدینان الدین ، ولم یمر علیها یوم إلا یأتها فیه رسول الله علیه طرفی المهار ، بکرة وعشیة ، فلما ابیلی المسلمون حرح « أبو بکر » مهاجر تحو أرض الحبشة حتی للغ برك العماد ، لقیه « ابی الدعنة » وهو سید القارة ، فقال آین ترید یا أبا بکر » ؟ ، فقال ، « أبو بکر » أحرحنی قومی ، فأرید أن أسیح فی الأرض وأعبد ربی ، قال « ابی الدغة » : فإن مثلك یا أبا بکر لا یخر و ولا یخر ج ، إنك تكسب المعدوم ، وتصل لرحم ، وتحمل الكل ، وتقری الضیف ، وتعین علی نوائب الحق فاً « لك جار ، ارجع واعید ربك بملدك وتعین علی نوائب الحق فاً « لك جار ، ارجع واعید ربك بملدك

فرجع وارتحل معه « ابن الدغنة » فطاف « ابن الدغنة » عشية في أشراف قريش ، فقال لهم إلى « أبا بكر » لا يخرج مثله ولا يحرح ، أتحرجون رجلاً يكسب المعدوم ، ويصل الرحم ، ويحمل الكل ، ويقرى الضيف ، ويعين على نوائب الحق ؟ فلم تكلب قريش بحوار « أبن الدغنة » ،

وقالوا « لابن الدغنة » : مر « أبا بكر » قليعبد ربه في داره ، فبيصل فيها ، وليقرأ ما شاء ولا يؤدينا لللك ، ولا يستعلل به ، فإن لحشي أَنْ يَفْتَى نَسَاءِمَا وَأَسِاءِمَا ، فَقَالَ دَلْكَ « أَسِ الدَّحَةَ » « لأَبِي بِكُرِ » . قلبت « أبو بكر » بديث يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ، ولا يقرأ هی عیر داره ، ثم بدا « لأبی بكر » فابتنی مسحدًا بفناء داره ، وكان يصلي فيه ، ويقرُ القرآل فينقدف عليه نساء المشركين وأباؤهم ، وهم بعجون منه ، وينظرون إليه ، وكان « أبو مكر » رحلا بكاء لا يملك عيبيه إدا قرأ القرآن، وأمرع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى « ابن الدغمة » فقدم عليهم ، فقالوا : إنا كنا أجربا أبا بكر بحوارك على أن يعبد ربه في داره ، فقد حاور ذلك ، فابتنى مسجمًا يمدء داره ، فأعلى بالصلاة والقراءة فيه ، وإنا قد حشيبا أن يفتل بساءنا وأساءبا ، قائهه فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل ، وإن أبي إلا أن يعلن بذلك ، فسله أن يرد إليك ذمتك ، فإنا قد كرهنا أن يخفرك ، ولسا مقرين ه لأبي بكر » الاستعلال ، قالت د عائشة » : فأتى « ابر الدعمة » إلى « أبي بكر » فقال قد علمت الدي عاقدت لك عليه ، فإما أن تقتصر على ذلك ، وإما أن ترجع إلى ذمتي ، فإبي لا أحب أن تسمع العرب أني أحفرت في رجل عقدت له ، فقال ۽ أبو بكر ۽ :

وإني أرد إليك حوارك، وأرضى بحوار الله عز وجل. والسي ﷺ يومند بمكه ، فقال النبي ﷺ للمسلمين ﴿ ﴿ إِنِّي أُربِت دار هجرتكم دات بحل بين لابتين وهما الحرتان » ، فهاجر من هاجر قبل المدينة ، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة ، وتجهز « أبو بكر » قبل المدينة ، فقال له رسول الله مَرَائِيَّة ه على رسلك » ، فإني أرجو أن يؤدن لي فقال أبو بكر : وهن مرحو دلث بأبي أنت ؟ قال · « معم » . فحس « أبو بكر » نفسه على رسول الله ﷺ ليصحبه ، وعلف راحلتين كاننا عنده ورقى السمر - وهو الحيط - أربعة أشهر ، قال « ابن شهاب » ، قال « عروة » ، قالت « عائشة » فيهما بحن يومًا جموس في بيت « أبي بكر » في محر الظهيرة ، فان قائل « لأبي بكر » هذا رسول الله ﷺ مقنعًا في ساعة لم يكن يأتينا فيها ، فقان « أبو بكر » فداء له أبي وأمي ، والله ما حاء له في هذه الساعة إلا أمر ، قالت . فجاء رسول الله ﷺ فاستأدن ، فأدن له ، فدحل ، فقال السي ﷺ « لأبي بكر » . « أحرح من عدك » ، فقال « أبو بكر » . إما هم آهلت ، بأبي أنت يا رسول الله ، قال ﴿ فَإِنِّي قِدْ أَدِنْ بِي فِي الحروح »، فقال « أبو بكر » : الصحبة بأبي أنت يه رسول الله ، قال رسول الله علي « معم » ، قال « أبو بكر » : فحد تأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين ، قال رسول الله عَلَيْتُهُ « بالتمن » ، قالت « عائشه » . فجهرناهما أحث الجهار ، وصبعنا لهما سفرة في جراب ، فقطعت أسماء ست « أبي بكر » قطعة من بطاقها ، فربطت به على فم المحراب فعدلك سميت دات البطاق، قالت: ثم لحق رسور الله علي . و ه أبو بكر» بعار في جبل ثور ، فكمنا فيه ثلاث ليال ، يبيت عندها

ه عبد الله بر أبي نكر » ، وهو غلام شاب ثقف لقل فيدلح س عدهما بسحر، بيصبح مع قريش بمكة كبائت فلا يسمع أمرًا يكتادان به إلا وعاه ، حتى يأتيهما بحبر دلك ، حتى يحتبط الطلام ، ويرعى علیهما عامر بن فهیرة مولی « أبی بكر » ، منحة من عمم ، فیريحها عليهما حبر بدهب ساعة من العشاء ، فيبيتاب في رسل وهو لس محتهما ورصيفهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بفنس ، يفعل دىك مى كل ليلة من تلك البيالى الثلاث ، واستأجر رسول الله ﷺ « وأبو بكر » رجلاً من بنى الديل وهو من « بنى عبد بن عدى » هاويًا حريثً ، والحريث الماهر ناهداية ، قد عمس حنفا في « أن العاص بن وائل السهمي » وهو على دين كفار قريش ، وأمناه فدفعا إليه راحلتيها ووعداه عار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما ، صبح ثلاث و بطلق معهما « عامر بن فهيرة » ، والدليل فأحد بهم طريق السوءحل ، قال ابن شهاب وأحبرتي ه عبد الرحمن بن مالث الدلجي » ، وهو ابن أحيي ۾ سرافة بن مالك بن جعشم » أن أباه تحره أنه سمع سراقة بن جعشم « يقون جاءنا رسن كفار قريش يحعود في رسول الله ﷺ « وأبي بكر » دية كل واحد مهما من قتبه أو أسره فينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج . اقبل رحل منهم حنى قام عليما وعن جلوس

فقال « یا سراقة » إلى قد رأیت أنها أسودة بالساحل أراها « محمدًا » وأصحابه ، قال سراقة : فعرفت أنهم هم ، فقنت له إنهم ليسوا بهم ونكبك رأیت فلاد وفلانًا الطائقو بأعیب ، ثم لشت في المحلس ساعة ، ثم قمت فدحلت فأمرت جاریتی أن تحرح بفرسي ، وهي

من وراء أكمة فتحبسها على ، وأخذت رمحى فخرجت به من ظهر البيت ، فحططت بزجة الأرض وخفضت عاليه ، وحتى أتيت فرسي فركبتها ، فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم ، فعثرت بي فرسي فحررت عنها فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي ، فاستخرجت منها الأرلام ، فاستقسمت بها أضرهم أم لا ، فخرج الذي أكره ، فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله ﷺ ، وهو لا ينتفت « وأبو بكر » يكثر الالتفات ، ساحت يدا فرسى في الأرض حتى بلغتا الركبتين، فخررت عنها ثم رجرتها، فنهضت فلم تكد تحرج يديها ، فلما استوت قائمة إدا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان فاستقسمت بالأزلام فحرج الذي أكره ، فناديتهم بالأمان ، فوقفوا ، فركبت فرسي حتى جثتهم ، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر آمر رسول الله ﷺ ، فقلت له ﴿ إِنْ قُومَكُ قَدْ جَعَلُوا فَيْكَ الَّذِيةِ ، وأحبرتهم أخبار ما يريد الباس بهم ، وعرصت عليهم الراد والمتاع فلم يرزآني ، ولم يسألاني إلا أن قال : « اخم عنا » ، فسألته أن يكتب لى كتاب أمن ، فأمر د عامر بن فهيرة » فكتب في رقعة من أديم ، ثم مضي رسول الله ﷺ ، قال « بين شهاب » : فأخبرني ه عروة بن الزبير » أن رسول الله ﷺ لقى الربير في ركب س المسلمين كانوا تجارًا قافلين من الشام ، فكسا الربير رسول الله ﷺ و « أبا بكر » ثياب بياض ، وسمع المسلمون بالمدينة مخرح رسول الله ﷺ من مكة ، فكانوا يفدون كل غداة إلى الحرة . فينتظرونه حتى يروهم حر الظهيرة ، فانقلبوا يومًا بعد ما أطالوا

انتظارهم فلما أووا إلى بيوتهم أوفي رجل من يهود عبي أطم مر اطامهم لأمر ينظر إليه ، فبصر يرسول الله ﷺ وأصحابه مينضير يرول بهم السراب ، فيم ينتلك اليهودي أن قال بأعلى صوته یا معاشر العرب ، هذا جدكم الدي تنتطرون ، فثار السلمون إلى السلاح ، فتلقوا رسول الله ﷺ بطهر الحرة ، فعدل بهم دات اليمير حتى بزل بهم في « بني عمرو بن عوف » ، وذلك يوم الأثير من شهر ربيع الأول ، فقام ۽ أبو بكر » لساس وجلس رسول الله ﷺ صامتًا ، قطفق من جاء من الأنصار ، ممن لم ير رسول الله عَلَيْهُ ، يحيى « أبا بكر » حتى أصابت الشمس رسوں اللہ عَلَيْهُ ، هأقبل « أبو بكر » حتى ظل عليه بردائه ، فعرف اساس رسول الله ﷺ عند دلك ، فلبث رسول الله ﷺ في ﴿ بني عمرو بن عوف » بضع عشرة ليلة . وأسس المسجد الدى أسس على التقوى . وصلى فيه رسول الله ﷺ ثم ركب راحلته فسار يمشى معه الباس ، حتى بركت عند مسجد الرسول ﷺ بالمدينة وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين ، وكان مركزًا للتمر لسهيل وسهل علامين يتيمين في حجر أسعد بن ررارة ، فقال الرسول الله حين بركت به راحلته ه هذا إن شاء الله لمنزل » ، ثم دع رسول الله ﷺ الغلامين فساومهما بالمربد ، ليتخده مسجدًا ، فقالا · لا ، بل نهيه لك يا رسول الله ، ثم بناه مسحدًا ، وطفق رسول الله ﷺ ينقل معهم اللبن في سيامه ويقول وهو ينقل اللبن : « هذا الحمال لا حمال خيبر ، هذا أبر رب وأطهر » ، ويقول : « اللَّهم إن الأَجر أَجر الاحرة - فارحم الأنصار والمهاجرة»، فتمثل بشعر رجل من المسلمين م يسم لي ،

قال ابن شهاب : ولم يبلعنا في الأحديث أن رسول الله ﷺ تمثل بيت مثل بيت شعر تام ، غير هذا البيت . ( البخاري جـ ٥ ص ٧٣ )

حدثنی أحمد بن شبب ، حدثنا أبی عن يونس ، وقال ( اللبث ) :
حدثنی يونس ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة
قال أبو هريرة رضى الله عنه ، قال رسول الله ﷺ : « لو كان
لى مثل أحد ذهبًا لسرنى أن لا تمر على ثلاث ليال وعدى منه
شىء إلا شيئًا أرصده لدين » . ( البخارى جد ٨ ص ١٩٨ )

عن ( الليث ) عن يحيى ، هو ابن سعيد الأنصارى ، عن عبادة ابن الوليد بن عبادة بن الصامت ، أن عائشة قالت : التمست رسول الله عبد فأدحلت بدى في شعره فقال : ٥ قد جاءك شيطانك ؟ فقلت أما لك شيطان ؟ فقال : بنى ، ولكن الله أعاسى عليه فأسلم » .

عن (الليث) ، عن يحيى ، عن بشير بن يسار ، عن سهل ابن أبي حشمة قال : وحسبت قال : وعن رافع بن صريح أمهما قالا خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود حتى إدا كاما بخيبر ، تفرقا في بعص ما همالك ، ثم إذا بمحيصة يعجد عبد الله بن سهل قتيلاً فدفنه ثم أقبل إلى رسول الله تنظيم هو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغر القوم ، فذهب عبد الرحمن يتكنم قبل صاحبيه ، فقال له رسول الله تنظيم . « كبر الكبر في السن » ، فصمت وتكلم صاحباه ثم تكلم معهما ، فدكروا لرسول الله تنظيم مقبل عبد الله بن سهل ، فقال لهم : « أتحلفون خمسين الله تنظيم مقبل عبد الله بن سهل ، فقال لهم : « أتحلفون خمسين

يمياً وتستحقون صاحبكم أو قاتلكم ؟ » قالوا كيف تحلف ولم مشهد ؟ قال : « فتبرئكم يهود بحمسين يمينًا » ، قالو ا وكيف مقبل إيمان قوم كفر ؟ فلما رأى دلك رسول الله عليه اعطاه عقله . ( مسلم جد مم ص ٧ )

عن (الليث) بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير حدثه أمه عبد الله بن الربير ، حدثه ، عن الربير بن العوام : أنه حاصم رحلاً من الأنصار قد شهد بدرًا مع رسول الله على شراح الحرة ، كانا يسقيان به كلاهما البحن ، فقال الأنصاري : سرح الماء يمر عليه ، فأبي عيه ، فقال رسول الله على : « اسق يا زبير ثم رسل الماء إلى جارث ، ، فعصب الأنصاري وقال يا رسول الله ، إن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه رسول الله على ثم قال : « يا ربير اسق ثم احس الماء حتى يرجع إلى الحدر » ، فاستوفى رسول الله على لزبير حقه ، وكان رسول الله على الربير اسق ثم احس وكان رسول الله على الربير المق ثم احس وكان رسول الله على المربير برأى فيه السعة له وللأنصاري ، فلما أحفظ رسول الله على الربير برأى فيه السعة له وللأنصاري ، فلما أحفظ رسول الله على الأنصاري ، استوفى لزبير حقه ، حقه في صريح الحكم ، قال الزبير . لا أحسب هذه الآية أنرلت إلا في داك هملا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم هي دا وأحدهما يزيد على صاحبه في القصة .

( مسلم جـ ٨ ص ٢٠٩ )

حدثنا سعيد بن عفير ، قال : حدثني ( الليث ) ، قال حدثني

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية : ١٥

عقبل عن بين شهاب ، قال ، أحبرني عبيد الله بن عبد الله بي عتبة بي مسعود أن عائشة زوج السي عليه قالت ، لما ثقل رسول الله عليه واشتد به وجعه استأدن أرواجه أن يمرض في بيني ، فأذن له ، فخرج وهو بين الرجلين تخط رجلاه في الأرض بين عبس بن عبد المطلب وبين رجل خر . قال عبيد الله ، فأحبرت عبد الله بالذي قالين عائشة ، فقال لي عبد الله بن عباس : هل تدرى من الرجل الآخر الذي لم نسم عائشة ؟ قال ، قلت لا ، قال ابن عباس ، هو على ، وكانت عائشة روج السي تهي تحدث أن رسول الله عليه لما دحل بيني واشتد وجعه قال ، « هريهوا على من سبع مرب لم تحلل أو كيتهن لعلى أعهد إلى الناس » ، فأجلساه في محضب لحصصة زوج البي عليه من تلك القرب حتى طفق روج البي عبيه من تلك القرب حتى طفق يشير إليه بيده أن قد فعلس ، قالت ، ثم حرج إلى الناس فصلي يشير إليه بيده أن قد فعلس ، قالت ، ثم حرج إلى الناس فصلي

#### ( البخاری جہ ۳ ص ۱۳ )

حدثنى يحيى بن بكير ، حدثنا (الليث) عن عقير ، عن أبن شهب أحرنى سعيد بن المسيب وعروة بن الربير في رجال من أهل العدم أن عائشة زوج الببي عليه ، قالت كان رسول الله عليه يقوب وهو صحيح : « إنه لم يقبص نبى قط حتى يرى مقعده من الجهة ثم يخر » ، هلما نرل به ورأسه على فحذى عشى عليه ساعه ثم أفاق يخر » ، هلما نرل به ورأسه على فحذى عشى عليه ساعه ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال : « اللهم الرفيق الأعلى » ، قلت : إذا لا يختارنا وعرفت أنه الحديث لذى كان يحدثنا به ،

قال . فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها البي ﷺ قوله : اللَّهم الرفيق الأعلى ، ( البحاري ج ٨ ص ١٣٢ )

حدثنا سعيد بن عفير ، قال حدثنى ( اللبث ) ، قال حدثنى عقيل على ابن شهاب قال حدثنى أنس بن مالث رضى الله عنه أن المسلمين بينا هم فى صلاه العجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلى لهم يفجأهم إلا رسول الله على قد كشف ستر حجرة عائشة ، فنظر إليهم وهم فى صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك ، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف ، وظن أن رسول الله على ، يريد أن يخرج إلى الصلاة ، فقال أنس : وهم المسمون أن يفتتنوا فى صلاتهم فرحًا برسول الله على أنس : وهم المسمون أن يفتتنوا فى صلاتهم فرحًا برسول الله على فأشار إليهم بيده رسول الله على أن أتموا صلاتكم ثم دخل الحجرة . فأشار إليهم بيده رسول الله على أن أتموا صلاتكم ثم دخل الحجرة .

حدثنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا ( البيث ) ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الربير ، عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله عليها وهو ابن ثلاث وستين ، قال ابن شهاب : وأخبرني سعيد بن المسيب مثله .

#### ( البخاری جد ۳ ص ۱۹ )

حدثنا يحيى بن بكير ، حدث ( الليث ) ، عن عقيل عن ابن شهاب قال . أخيرنى أبو سلمة أن عائشة أحبرته أنا أبا بكر رضى الله عه أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل لمسجد ، فلم يكلم الناس حتى دحل على عائشة فتيمم رسول الله على وهو معشى بثوب حبرة مكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقله وبكى ،

ثم قال بأبى أنت وأمى ، والله لا يحمع الله عليك موتنين ، أم الموتة الني كتبت عليك فقد منها

### ( البخاری جـ ٦ ص ١٧ )

حدثنا يحيى بن مكير ، ( الليث ) ، عن عقيل عن ابن شهاب أحبربي أنس بن مالك أنه سمع عمر العد حين بايع المستمود أبا بكر ، واستوى على منبر رسون الله ﷺ تشهد قبن أبي بكر فقال : أما بعد فاحتار الله لرسوله ﷺ عده على الدى عدكم ، وهذا الكتاب الذى هدى الله به رسولكم ، فحدوا به تهتدوا ، وإنما هدى الله به رسوله .

# الإسلام

على ( الليث ) ، على ابن عجلان ، على القعقاع بن حكيم ، على أبنى صالح ، على أبنى هريرة ، على رسول الله ﷺ قال ، ه المسلم من سلم الناس من لسانه ويده ، والمؤمى من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم » .

## ( ص ۹۲ جـ ۸ مسلم )

حدثنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا ( الليث ) قال حدثني يريد عن أبي الحير ، عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي عليه :
أى الإسلام حير ؟ قال : « تطعم الطعام ، وتقرأ السلام على من عرفت ، وعلى من لم تعرف » .

#### ( ص ۱۵ البخاری جد ۸ )

حدثنا (الليث) ، عن عقيل ، عن الزهرى ، عن سالم ، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال : « المسلم أحو المسلم لا يطلمه ولا يشتمه ، من كان في حاجة أخيه ، كان الله في حاجته ، ومن فرح عن أخيه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم العيامة » .

هذا حديث صحيح أخرجه المخارى عن يحيى بن بكير ، عن الليث فوقع لنا بدلا عاليا ، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذى والسائى أربعتهم عن قتيبة ، عن الليث فوقع سا موافقة عالية للجميع ، عن الليث ، عن يميى بن سعيد ، سمعت عمر بن الحطاب على المنبر

يحبر ، عن النبي ﷺ قال : « إنما الأعمال بالبيات وإنما لكل الله المرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ٥ .

وحدثنی أبو الطاهر ، أحبرنا عبد الله بن وهب ، عن الليث وغيره عن يزيد بن أبى حبيب ، عن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر على المبر يقول : إن رسول الله يَتَالِجُهُ قال : « المؤمن أحو المؤمن فلا يحل لمؤمن أن يباع على بيع أحيه ولا يخطب على حطبة أخيه حتى يذر » ،

عن ( اللبث ) عن ابن عجلان ، عن ريد بن أسم ، عن القعقاع بن حكيم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله عَلَيْتُهُ قال : « إن الدين النصيحة ، ، قالوا : لمن يا رسول الله .

قال : « لله ولكتابه ولرسوله ولأثمة المسلمين وعامتهم » ( ص ١٤٠ جد ٧ مسلم )

حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهرى ، وقال : « الليث » ، حدثنى « يوس » ، عن « ابن شهاب » أخرنى « أبو إدريس المخولانى » أنه سمع « عبدة بن الصامت » يقون : قان له رسول الله منظ و وعن في مجلس : « تبايعونى على أن لا تشاركوا بالله شيئ ، ولا تسرقوا ، ولا نزنوا ، ولا تقتلوا أولادكم ، ولا تأتوا ببهتان تعترونه بين أيديكم وأرجلكم ، ولا تعصوا في معروف فمن وفي منكم فأجره عني الله ، ومن أصاب من دلك شيئًا فعوقب في الدنيا

فهو كمارة له ، ومن أصاب مر دلك شيئًا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقمه وإن شاء عما عمه فبايعناه على دلك » . ( ص ٩٩ )

على ( الليث ) ، على يحيى بن سعيد ، على عباده بل الوليد بن عبادة بن الصامت قال : بايعه رسول الله على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمشط والمكره ، وأن لا سازع الأمر أهله وأن نقوم بالحق حبث كنا ، لا نخاف لومة لائم .

( ص ١٧٤ حـ مسلم )

عن ( الليث ) عن أبيه قال : حدثنى عقيل ، عن ابن شهاب عن عمرو س عبدالرحمر بن أمية أن أباه أحيره أن يعلى قال . جئت إلى رسول الله ﷺ بأبي يوم الفتح فقلت : يا رسول الله بايع أبي على المجرة .

قال رسول الله ﷺ : « أبايعه على الجهاد ، وقد انقطعت الهجرة » . ( ص ١٣٠ جـ ٧ مسلم )

حدثنا يحيى ، حدثنا اللبث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله أن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان أحبره أن هرقل أرسل إليه ، فقال يعنى النبى الله أمرن بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة .

( البحاري جـ ٨ ص ٥ )

عن الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن نافع ، عن أبن عمر ، قال : و قال رسول الله ﷺ : ﴿ على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ، إلا أن يؤمر بمعصية ، فإدا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ،

( ص ۱٤۲ جـ ۲ مسلم )

عن (الليث) بن سعد ، حدثنى أبي ، عن جدى ، حدثنى حالد بن يزيد ، حدثنى سعيد بن أبي هلال ، عن عول بن عبد الله ، عن عمر الشعبى أنه سمع النعمان بن بشير بن سعد صاحب رسول الله عليه ، وهو يحطب الناس بحمص ، وهو يقول سمعت رسول الله عليه يقول : «الحلال بن والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في المبهات وقع في المبهات وقع في المجدد مضعة ، الا إن حمى الله عارمه ألا إن في الجسد مضعة ، الا إن طبحت صلح الجسد كله ألا هي الخاصد كله ألا هي الخاصد علم ص ه م )

حدثنا سعيد بن سليمان ، حدثنا ( الليث ) ، عن ابن شهاب ، عن عروة عن عائشة رصى الله عنها أن قريشًا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت ، فقالوا : من يكلم رسول الله عليه ومن يجترى عليه إلا أسامة حب رسول الله عليه ! فكلم رسول الله عليه ، فقال : « يا أيها « أتشمع مى حد س حدود الله » ! ثم قام فحطب ، قال : « يا أيها الماس ، إما صل من قبلكم أنهم كانوا إدا سرق الشريف تركوه ، وإذا سرق الشريف تركوه ، وإذا سرق الصعيف فيهم أقاموا عليه احد ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها » .

( ص ۱۹۹ جد ۸ البخاری )

وقال ( اللبث ) حدثنی هشام ، عن عروة ، عن أسماء قالت · قدمت أمی وهی مشركة فی عهد فریش ومدتهم إد عاهدوا اللبی ﷺ مع أبیها فاستفتیت النبی ﷺ فقلت إن أمی قدمت وهی راعبة ؟ قال .

« نعم صلی أمك » .

عن (الليث) قال حدثنا حالد ، عن ابن أبي هلال ، عن أمية بن هد ، عن أبية بن هد ، عن أبي أمامة بن سهل بن حيف قال . كنا يومًا في المسجد جلوسً ، ونفر من المهاجرين والأنصار فأرسلنا رجلاً إلى عائشة ليستأدن فدخننا عليها ، فقالت : دحل على سائل مرة وعندى رسول الله عليها فأمرت له بشيء ، ثم دعوت به فنظرت إليه ، فقال رسول الله عليه فقال رسول الله عليه فقال وسول الله عليه فقال وسول الله عليه ولا يخرح الله عليه فقال تريدين أن لا يدخل بيتك شيء ولا يخرح إلا بعلمك » ؟ قلت ، نعم ، قال : « مهلاً يا عائشة لا تحص فيحصى الله عر وجل عليك » . (ص ٥٥ ج ٥ السائي)

عن (الليث) عن ابن عجلان ، عن زيد بن أسلم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله عليه قال : « إن رجلاً لم يعمل خيرًا قط ، وكان يداين الناس فيقول لرسوله : خد ما تيسر ، واترك ما عسر ، وتجاور ، لعل الله تعالى أن يتجاور عنا ، فلما هلك قال الله عز وجل به : هل عملت خيرًا قط ؟ قال ، لا ، إلا أبه كان لى علام وكنت أداين الناس فإذا بعثته ليتقاصى ، قلت له : خذ ما تيسر واترك ما عسر ، وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا ، قل الله تعالى : قد تجاوزت عنك » .

( مسلم جد ۷ ص ۲۷۹ )

عن ( الليث ) بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ « من كذب على ( حسبته قال متعمدا ) فليتبوأ مقعده من النار ﴾ .

عن عبد الله بن أنس قال · قال رسون الله عليه ، و وإن من أكبر الكبائر الشرك بالله ، وعقوق الوالدين ، واليمين العموس ، وما حلف حالف بالله يمين بر فأدخل فيها مثل جناح البعوضة إلا كانت نكتة سودا، في قلبه إلى يوم القيامة » .

عن ( الليث ) بن سعد حدثني يريد بن حوشب الفهري ، عن أبيه قال : سمعت النبي ﷺ يقول . « لو كان جريج الراهب فقيهًا عالمًا لعلم أن إجابة أمه ، أفضل من عبادة ربه » . قال : « محمد بن يونس » ، قال : « الحكم بن الريان » سمعت هذا الحديث على باب المهدى ببغداد .

وبه إلى أبى الجهم: حدث ( الليث ) بن سعد ، عم ، فع ، عن عيد الله يهل عمر رضى الله عنهما ، عن رسول الله يهل قال ت الا كلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته ، فالأمير الذي على اللمس راع وهو مسئول عن رعيته ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته ، وامرأة الرجل راعية على بيت بعلها وولده ، وهي مسئولة عنهم ، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عن رعيته » . ألا فكلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته » .

هدا حدیث صحیح ، أخرجه مسلم عن قتیبة ومحمد بن رمح وأحرجه الترمذی عن قتیبة كلاهما عن ( اللیث ) . عن ( الليث ) يسنده ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن رسول الله ﷺ قال : « من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا : يـ رسول الله ، وهل يشتم الرجل والديه ؟ قال : نعم يسب آبا الرجل فيسب لَبَاهِ ويسب أمه ۽ .

عن ( الليث ) قال : أنبأنا حالد ، عن ابن أبي هلال ، عن نعيم المجمر أبي عبد الله قال · أخبرني صهيب أنه سمع من أبي هريرة ومن أبي سعيد يقولان : حطينا رسول الله ﷺ يوما فقال : « والدّي نفسی بیده » ، ثلاث مرات ، ثم آکب فأکب کل رجل ما بیکی ، لا ندري على مادا حلف؟ ثم رفع رأسه في وجهه البشري ، فكنت أحب إلينا م حمر النعم ، ثم قال ٠ ٪ ما س عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم ، رمصان ويحرج الزكاة ويجتب الكبائر السبع إلا متحت له أبواب الجنة مقيل له : ادخل بسلام »

( ص ٦ جـ ۵ انسالي )

حدثنا سعيد بن عقير قال . حدثني ه اللبث قال : حدثني عقيل عن ابن شهاب : قال : أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتباد بن مالك ، وهو من أصحاب رسول الله ﷺ ، ممن شهدوا بدرا من الأنصار ، أنه أتى رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله قد أنكرت بصرى وأنا أصلي لقومي فإدا كانت الأمطار سال الوادي الدي بيني وبيمهم نم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم ، ووددت يا رسول الله أنك تأتيمي فتصلي مي بيسي فأتخده مصلي ، قال فقال له رسول الله عَلَيْهِ . ه سأفعل إلى شاء الله» ، قال عتبان : فعدا رسول الله ﷺ وأبو بكر حير ارتفع النهار فاستأذن رسول الله ﷺ فأدنت

ه ، علم بحس حتى دحل البيت ثم قال : « أي تحب أن أصبى من بيتك » ؟ قال : فأشرت إلى ناحية من البيت ، فقام رسول الله على حريرة صعاها له قال . فآب في البيب رحال من أهل الدار فو عدد فاجتمعوا ، فقال قائل منهم أين مالك بن الدحيش أو بن الدحيث أو بن الدحش ؟ فقال نعصهم : ذلك مافقًا لا بحب الله ورسوله ، فقال رسول الله يُحليك ، ألا تراه قد قال لا إله لا الله يريد بدلك وجه الله » ؟ قال الله ورسوله أعلم ، قال . الله قد حرم على المار من قال لا إله الله الله يستغي بدلك وجه الله » ، والله الله يتغي بدلك وجه الله » ، قال الله قد حرم على المار من قال لا إله الله الله الله يستغي بدلك وجه الله » ، قال الله قد حرم على المار من قال لا إله إلا الله يستغي بدلك وجه الله » ، قال الله قد حرم على المار من قال لا إله إلا الله يستغي بدلك وجه الله » ، قال الله وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك نبي سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك

عن ( اللبث ) عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبدالرجم بن الحارث ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه الله عليه : لا يرنى الرانى حين يرنى وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا ينهما وهو مؤمن ، ولا ينهما وهو مؤمن » .

( ص ۲۸۰ جد ۸ مسلم )

حدثنا یحمی بر بکیر ، حدثنا ( اللیث ) عم عقیل ، عن ابن شهاب ۱۱۱ أن محمد بن جبير بي مطعم قال : إن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع النبي ﷺ يقول : و لا يدحل الجنة قاطع » ( البخاري جـ ٨ ص ٢ )

حدثنا بحيى بن بكير ، حدثنا ( البيث ) عن عقيل ، عن ابن شهب قال : أحبرني أنس بن مالك أن رسول الله عليه قال : « من أحب أن يسط له في ررقه ، وينسأ له في أثره ، فليصل رحمه » .

#### ( البخاری جہ ۸ ص ۲ )

حدثنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا ( الليث ) قال . حدثنى سعيد المقبرى عن أبي شريع العدوى قال : سمعت أدناى ، وأبصرت عيدى حين تكلم اللبي علي فقال ، « م كان يؤمن بالله واليوم الآحر فليكرم حاره ، وم كان يؤمس بالله واليوم الآحر فليكرم صبفه جائزته » ، قال ، وما جائزته يا رسول الله ؟ قال : « يوم وليلة ، والضيافة ثلاثة أيام وما كان وراء دلك فهو صدقة عليه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآحر فليقل حيرًا أو ليصمت » .

### ( البخاری جہ ۸ ص ۱۳ )

# حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهرى ؟

وقال ( الليث ) : حدثنى يونس عن ابن شهاب أحبربى عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عنبة أن أباهريرة أخبره أن أعرابيا ، بال في المسجد ، فئار إليه الباس ليقعوا به ، فقال لهم رسول الله عليه :

« دعوه وأهريقوا على بوله دنوبًا من ماء أو سجلاً من ماء فإنما
 بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين » . ( البخارى جـ ٨ ص ٣٧ )

عن ( الليث ) بن سعد بسنده عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي ﷺ بمعنى حديث مالك ص ١٦٧ وهو ( أن رسون الله ﷺ قال : « إذا كان ثلاثة قلا يتناجى اثنان دون واحد » ﴿ رُواه مسلم ﴾

حدثنا قتيمة ، حدثنا اللبث عن عقيل ، عن الرهرى ، عن ابن المسيب ، عن أبى هريرة رضى الله عنه ، عن السي ﷺ أنه قال : « لا يلدع المؤمل من جحر واحد مرتين » .

( البخارى جم ٨ ص ٣٨ )

حدثنا على بن عبد الله ، حدثنا أبو صموان عبد الله بن سعيد ، حدثنا يونس ، عن ابل شهاب قال : أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريره رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله عنه يقول . « لا يزال قلب الكبير شابًا في اثنين . في حب الدنيا وطول الأمل » .

قال ( الليث ) حدثني يونس وابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب قال : أحبرني سعيد وأبو سلمة . ( البخاري جـ ٨ ص ١١١ )

حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا ( الليث ) عن جعفر بن ربيعة ، عن الأعرج قال :

قال أبو هريرة بأثر عن السبي ﷺ قال · « إياكم والظن فإن الظن ١٩٣ أكدب الحديث ، ولا تحسسوا ، ولا تحسسوا ولاتباعصوا وكونو إخوامًا ، ولا يخطب الرجل على حطبة أخيه حتى يبكح أو يترك » ( البحاري حد ٧ ص ٢٤ )

قال ( الليث ) على يجيبي بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة رضى الله عنها ، قالت ، سمعت النبي ﷺ بقول : « الأرواح حنود مجدة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها احتلف » ( البخارى جد ؛ ص ١٦٣ )

حدثنا مطر بن الفصل ، حدثنا شبابة ، حدثنا شعبة قال لقيت محارب بن دثار على ورس وهو يأتي مكانه الدى يقضى فيه ، فسألته عن هذا الحديث ، فحدثني فقال : سمعت عبد الله بن عمر رضى الله عنهما يقول ، قال رسول الله عليه ه من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة » ، فقلت لمحارب أدكر إزاره ؟ قال ما خص إزارًا ولا قميصًا .

تابعه حبدة بن سحیم ، ورید بن أسلم ، ویرید بن عبد الله عن ابل عمر مثله ، ویرید بن عبر مثله ، ویرید عن ابل عمر مثله ، وتابعه موسی بن عقبة وعمر بن محمد وقدامة بن موسی ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن النبی ﷺ . « من جر ثوبه » .

حدثنا بحیی بن بکیر ، حدثنا (اللیث) عن عقیل ، عن ابن شهاب ، عم این المسیب وأبی سلمة ، عن آبی هریرة رضی الله عنه أل رسول الله ﷺ قال . ه ولا تسعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكادُ » .

## ( البخاری جہ ۳ ص ۱۳۷ )

حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا ( الليث ) عن عقيل ، عن ابن شهاب عن أبى عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف ، أنه سمع أبا هريرة رضى الله عنه يقول : قال رسول الله عليه الله عليه أحدكم حزمة على طهره خير له من أل يسأل أحدًا فيعطيه أو يمعه » .

( البخارى جـ ٣ ص ١٤١)

عن ( الليث ) بن سعد ، يزيد بن أبى حبيب ، عن سعد بن سان ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ ، « إنما الصبر عند الصدمة الأولى » .

#### ( 1017 - 019 )

حدثنا قتيبة ، حدثنا ( البيث ) عن يريد بن أبي عراك ، عن أبي هريدة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول : ﴿ إِن شَرَ الباس ذو الوجهين الدى يأتني هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه » .

### ( ص ۸۹ )

عى يوس بسده ، عن معاوية بن الحكم السلمى قال : قلت يا رسول الله أرأيت أمورًا كنا نصعها فى الجاهلية ، كنا نأتى الكهان قال : « فلا تأتوا الكهان » ، قال قلت : كنا نتطير ، قال : « ذلك شىء يحده أحدكم فى نفسه فلا بصدنكم »

وعن ( الليث ) بسنده مثله ، عن الليث بن سعد عن ما**دع ،** 

عن عبد الله بى عمر قال : كان رسول الله ﷺ بنهى إذا كان ثلاثة نفر أن يتناجى اثبان دون واحد . ( حديث صحيح أخرجه أحمد ومسلم )

عى ( اللبث ) بن سعد ، عن مافع ، عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله عن عمر ، عن رسول الله علي قان : « لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه »

هذا حديث صحيح أخرجه أحمد بن أبى النفر هاشم بن القاسم ، وأخرجه مسلم عن قتية ومحمد بن رمح ثلاثتهمعن الليث

# الصحابة

حدثنا ( البیث ) بن سعد ، عن أبی الربیر المکی ، عن جابر بی عبد الله الاتصاری قال : قال رسول الله ﷺ : « لا یدحل أحد ممن بایع تحت الشجرة الناز » .

هد حدیث صحیح أحرجه أحمد ، عن یوس بن محمد وحجیں ابن اللہ و اللہ اللہ اللہ و أحرجه أجمد ، عن يوس بن محمد وحجین ابن اللہ ، وأحرجه أبو داود والترمذی والسائی جميعًا عن قتيبة وأبو داود أیصًا عن يزيد بن حالد بن موهب ، كلهم عن اسيث فوقع لنا بدلاً عاليًا .

عن جابر أن عبدًا لحاطب ، جاء رسول الله عَلَيْ يَشْتَكَى حاطبًا فقال : يا رسول الله ، ليدخلن حاطب البار ، فقل رسول الله عَلَيْ : « كذبت ، فلا بدخلها فإنه قد شهد بدرًا والحديبية » . « كذبت ، فلا بدخلها فإنه قد شهد بدرًا والحديبية » . ( أخرجه مسلم )

حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث ، حدثنى أبى عن حدى حدثنى عفيل بن خالد قال : قال ابن شهاب : أخبربى عبيد الله بى عد الله بى عنه بى مسعود أن عائشة زوج البي على قالت القد راجعت رسول الله على فى ذلك ، وما حملنى على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع فى قلبى أن يحب الماس بعده رجلاً قام مقامه أبدًا ، وإلا أنه كنت أرى أنه لى يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به ، فأردت أن يعدل ذلك رسول الله على عن أبى بكر .

حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث ، عن « عقيل » عن اس شهاب قال : أخبرنى « عروة بن الربير » أن « عائشة » زوج السبى عليه قالت : لم أعقل أبوى إلا هما يديان الدين ، ولم يمر عليها يوم إلا يأتينا فيه رسول الله عليه طرفى المهار ، بكرة ، وعشية ، ثم بدا « لأبي بكر » قابتنى مسحدًا بهاء داره ، فكان يصلى فيه ويقرأ القرآل ، فيقف عليه نساء المشركين وأباؤهم يعصون مه ، وينضرون إليه ، وكان « أبو بكر » رجلاً بكاء لا يملك عينيه إدا وينضرون إليه ، وكان « أبو بكر » رجلاً بكاء لا يملك عينيه إدا قرأ القرآن ، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين » .

وقال (الليث) وحدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير قال : يبسما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عده ، إد جالت العرس فسكت فسكتت ، فقرأ بحالت العرس فسكت ولله العرس فانصرف ، العرس فسكت ولله ولكان ابله يحيى قريبًا منها ، فأشفق أن تصيبه فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها ، فلما أصبح حدث البي عليه فقال : ه اقرأ يا ابن حضير » ، قال فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى ، وكان منها قريبا ، فرفعت رأسي إلى السماء ، فإدا مئل الطلة فيها أمثال المصابح ، محرجت حتى لا أراها ، قال : وتدرى ماداك ؟ » قال : لا ، قال : وتلك الملائكة دلت لصوتك ، ولو قرأت لأصبحت بنظر اللس إليه ، لا نتوارى منهم » .

قال بن اهاد . وحدثني هذا الحديث عبدالله بن حباب عن أبي سعيد الحدري ، عن أسيد بن حصير .

حدثنا ( الليث ) ، عن عقيل عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن

عائشة أن فاطمة عليها السلام بنت الببي ﷺ أرست إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله عَلَيْتُهُ ، مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقى من حمس حيبر ، فقال أبو بكر إن رسول الله ﷺ قال لا مورث ما تركتا صدقة إما يأكل آل محمد ﷺ في هذا المال . وإنبي والله لا أغير شيئًا من صدقة رسول الله ﷺ عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله ﷺ ، ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله ﷺ ، فأبي « أبو بكر » أن يدفع إلى « فاطمة » منها شيئً ، فوجدت « فاطمة » على « أبي بكر » في ذلك ، فهجرته فىم تكىمه حتى توفيت ، وعاشت بعد الببي ﷺ ستة أشهر . فلما توفيت دفنها روجها على ليلاً ولم يؤدن بها أبا بكر وصلى عليها . وكان « لعلى » من الناس وجه حياة « فاطمة » فلما توفيت استنكر على وجوه الناس ، فالتمس مصاحة « أبي بكر » ومبايعته ، ولم يكن يبايع تلك الأشهر ، مأرسل إلى « أبي بكر » أن اثتنا ولا يأتنا أحد معك كراهية لمحصر « عمر » ، فقال « عمر » لا والله لا تدحل عليهم وحدك ، فقال « أبو بكر » وما عسيتهم أن يفعنوا بي والله لآتينهم فدخل عليهم « أبو بكر » فتشهد على ، فقال : إنا قد عرفيا مضلك وما أعطاك الله ، ولم نتمس عليك خيرًا ساقه الله إليث . ولكنك استبددت عليها بالأمر ، وكنا برى تقرابها من رسول الله عَيْنَ نصيبًا حتى فاصت عينا « أبي بكر » ، فدما تكلم « أبو بكر » قال : والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله ﷺ أحب إلى أن أصل من قرابتي . وأما الذي شجر بيني وبيكم من هده الأموال فلم آل فيها عن الخير ، ولم أترك أمرًا رأيت رسول الله ﷺ يصنعه فيها

إلا صنعته ، فقال ه على » « لأبي بكر » موعدك العشية البيعة ، فلما صلى « أبو بكر » الظهر رقى على المنبر فتشهد ، وذكر شأن « على » وتخلفه عن البيعة وعدره بالذى اعتذر إليه ، ثم استغفر ، وتشهد على فعظم حق « أبي بكر » ، وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكارًا للذي فصله الله به ، ولكنا نرى لنا في هذا الأمر نصيبًا فاستبد علينا فوجدن في أنفسنا ، ولكنا نرى لنا في هذا الأمر نصيبًا فاستبد علينا فوجدن في أنفسنا ، فسر بذلك المسلمون إلى « على » قريبًا ، حين راجع الأمر المعروف .

حدثنا یحی بن بکیر ، حدثنا ( اللیث ) ، عن عقیل ، عن ابن شهاب ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن کعب بن مالك أن عبد الله بن کعب بن مالك ، و كان قائد كعب من بنیه حیر عمی قال نصعت كعب بن مالك یحدث حین تخلف عن قصة تبوك قال کعب : لم أتخلف عی رسول الله علی فی غزوة غراها إلا فی عزوة تبوك ، عیر أبی كنت تحلمت فی عزوة بدر ، ولم یعاتب أحدًا تحلف عیها ، إنما خوح رسول الله علی یرید عیر قریش حتی جمع الله یستهم ویس عدوهم علی غیر میعاد ، ولقد شهدت مع رسول الله کلی الاسلام وما أحب مع رسول الله کلی الاسلام وما أحب من خبری أبی لم أكن قط أبوی ولا أیسر حین تخلفت عمه فی تلك العروة ، والله ما اجتمعت عندی ها در احلتان قط ، حتی تبدی بغیرها فی تلك الغزوة ، ولم یكن رسول الله کلی یرید غزوة تبلک الغزوة ، ولم یكن رسول الله کلی یرید غزوة ولا وری بغیرها حتی كانت تلك العزوة عزاه رسول الله کلی فی

حر شدید ، واستقبل سفرًا بعبدًا ، ومغازًا وعدوًا كثيرًا ، فجلي للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأحبرهم بوجهه الدى يريد والمسلمون مع رسول الله ﷺ كثير ، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان ، قال كعب فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فبه وحي الله ، وغزا رسول الله ﷺ ، تلك الغروة حين طابت الثمار والظلال ، وتجهز رسول الله ﷺ والمسلمون معه ، فطفقت أغدو لكي أتجهر معهم ، فأرجع وم أقض شيئًا ، فأقول في نفسي أنا فادر عليه ، فلم يزل يتمادي بي حتى اشتد بالناس الجد ، فأصبح رسول الله ﷺ والمسلمون معه ، ولم أقض من جهاری شیئاً ، فقلت أنحهر بعده بیوم أو بیومین ثم أحقهم ، فعدوت بعد أن فصنوا لأتجهز ، فرجعت ولم أقض شيعًا ، فلم يزل بي حتى أسرعوا ، وتعارط العزو ، وهممت أن أرتحل فأدركهم ، وليتني قعلت قلم يقدر بي ذلك ، فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله ﷺ فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلاً مغموصًا عليه النفاق ، أو رجلاً ممن عذر الله من الضعفاء ، ولم يدكربي رسوں اللہ ﷺ حتى بلغ نبوك فقال وهو حالس في القوم بتبوك : « ما فعل كعب » ؟ فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه ونظره في عطفه، فقال معاذ بن جبل : بئس ما قنت، والله با رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرًا ، فسكت رسول الله ﷺ ، قال كعب بن مالك . فلما بلغني أنه توجه قافلاً حضرني همي وطفقت أتذكر وأقول : بماذا أخرج من سخطه غدًا ، واستعنت على ذلك بكل ذي رأى من أهلي ، فلما قيل . إن رسول الله ﷺ قد أظل

قادمًا زاح على الناطل ، وعرفت أنى لن أحرح منه أبدا بشيء فيه كذب ، فأجمعت صدقه ، وأصبح رسول الله ﷺ قادمًا وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعنين ثم جلس لساس ، فلما فعل دلك جاءه المحملون ، فصفوا يعتدرون إليه . ويحملون له، وكانوا بصعة وثمانين رجلاً، فقل منهم رسول الله ﷺ علانيتهم وبايعهم واستعمر لهم ، ووكل سرائرهم إلى الله ، فجئته ، فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال : « تعال » . فجئت أمشى حتى جلست بين يديه ، فقال لي : « ما حلفك ، ألم تكن قد ابتعت ظهرك » ؟ مقلت بلي ، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدبيا ترأيت أن سأخرج من سخطه بعدر ، ولقد أعطيت جدلاً ، ولكني والله لقد علمت لئي حدثتك اليوم حديث كدب ترصى به عنى ليوشكن الله أن يسخطك على ، ولئى حدثتك حديث صدق تجد على فيه إني لأرجو فيه عفو الله ، لا ، والله ما كان لي مي عدر ، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر منى حين تحلفت عنك ، فقال رسول الله ﷺ · « أم هذا فقد صدق ، فقم حتى يقضى الله فيك » فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني ، فقالوا لي والله ما علماك كنت أذنبت ذبًا قبل هذا ، ولقد عجرت أن لا تكون اعتدرت إلى رسول الله ﷺ بما اعتذر إليه المتحلفون ، قد كان كافيك دنبث استعمار رسول الله ﷺ لك ، فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكدب نفسى ، ثم قلت لهم : هل لقى هدا معى أحد ؟ قالوا : بعم ، رحلال قالاً مثل ما قلت ، فقيل لهما مثل ما قيل لك ، فقلت من هما ؟ قالود مرارة بن الربيع العمرى ،

وهلال بن أمية الواقفي ، فذكروا لي رجلين صاخير قد شهدا بدرًا فيهما أسوة . فمضيت حين ذكروهما لي ، ونهي رسول الله ﷺ المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تحلف عه ، فاجتنبنا الناس ، وتغيروا لنا ، حتى تنكرت في نفس الأرض فما هي التي أعرف ، فلبثنا على ذلك خمسين ليلة ، فأما صاحباى فاستكانا في وقعدا بيوتهما يبكياد ، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم ، فكنت أحرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد وآتي رسول الله ﷺ فأسلم عليه ، وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه يرد السلام على أم لا ؟ ثم أصلى قريبًا منه ، فأسارقه النظر ، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلى ، ويدا التفت نحوه أعرض عني ، حتى إدا حال على ذلك من جفوة الباس ، مشيت حنى تسورت جدار حائط أبي قادة وهو ابن عمي ، وأحب الناس إلى ، فسلمت عليه ، فوالله مارد على السلام ، فقلت : يا أبا قتادة ، أتشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله ، فسكت ، فعدت له منشدته فسكت فعدت له مشدته فقال : الله ورسوله أعلم ، ففاضت عيماى وتوليت حتى تسورت الجدار قال : فبينا أنا أمشى بسوق المدينة إذا نبطى من أنباط أهل الشام عن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول : من يدل على كعب بن مالث ؟ فطفق الناس يشيرون له ، حتى إذا جاءني دفع إلى كتابًا من ملك عسان ، فإذا فيه ، أما بعد ، فإنه قد بلغني أنْ صاحبك قد جفاك ، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة ، فالحق بنا نواسك ، فقلت لما قرآتها : وهدا أيضًا من البلاء فتيممت بها التنور فسجرته بها حتى إدا مضت

قال كعب : فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله عَلَيْ فقالت : يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم ، فهن تكره أن أخدمه ؟

# فال : ﴿ لَا وَلَكُنَ لَا يَقُرَبُكُ ﴾ .

والله والله ما به حركة إلى شيء والله مرال يبكى مند كان من أمره ما كان إلى يومه هذا فقال لى بعض أهلى : لو استأدنت رسول الله عليه في امرأتك كا أدن الامرأة هلال بن أمية أن تخدمه ، فقلت : والله لا أستأذن فيها رسول الله عليه ، وما يدريني ما يقول رسول الله عليه وأنا رجل شاب ، فسنت بعد ذلك عشر ليان ، حتى كملت لنا خمسون لينة من حين بهى رسول الله عليه عن كلامنا ، فلما صليت الفجر صبح خمسين بينه وأنا على ظهر بيت من بيوتنا ، فبينما أنا جانس على لحال إلى ذكر الله قد ضاقت على أنسي تعسى موت صبرح أو في على جبل سلع بأعلى صوته يا كعب بن مالك موت صبرح أو في على جبل سلع بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر ، قال فيحررت ساجدًا ، وعرفت أب قد جاء فرج ، وآدن رسول الله على طهر الله عبوية الله عينا حين صلى صلاة الفجر ، فلهب

النس يبشروننا ، وذهب قبل صاحبيّ مبشرون ، وركص إلى رجل فرسا ، وسعى ساع من أسدم ، فأوفى على الحيل وكان الصوت آسرع من انفرس ، فلما جاءِتي الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياها بيشراه ، والله ما أمنتُ غيرهما يومئذ ، واستعرت ثويين فلبستهما ، وانطلقت إلى رسول الله ﷺ ، فبتلقاني الباس هوجًا فوجًا ، يهنوني بالتوبة يقونون : لتهلك توبة الله عليث ، قال كعب حتى دخلت المسجد ، فإذا رسول الله ﷺ جالس حوله الناس ، فعام إلى طلحه بن عبيد الله يهرول حتى صافحني ، وهمأني والله ما قام إلى رجل من المهاجرين غيره ، ولا أنساها لطنحة ، قال كعب · فلم سلمت على رسول الله ﷺ قال رسور الله ﷺ • وهو يبرق وجهه من السرور : « أبشر بحير يوم مر عليث مبد ولدتث أمك » ، قال : قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله ؟ قال : « لا ، بل مر عند الله » ، وكان رسول الله ﷺ إذا سر استبار وجهه حتى كأنه قطعة قمر ، وكنا بعرف دلك منه . فدما حلست بين يديه قست يا رسول الله إن من توبتي أن أنحلع من مالى صدقة إلى الله ، وإن رسول الله ، قال رسول الله ﷺ « أمست عبيك بعض مالك فهو خير لك » ، قلت : قاني أمسك سهمي الذي بخيبر ، فقلت يا رسول الله ، إن الله إنما لجاني بالصدق ، وإن من توبتي ألاً أحدث إلا صدقا ما بقيت ، فوالله ما أعلم أحدًا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث مند ذكرت دىك لرسول الله ﷺ أحسن مما أبلاني ، ما تعمدت مىد دكرت دلك لرسول الله ﷺ إلى يومي هذا كنب ، وإنبي لأرجو أن يحفظني

الله فيما بقيت ، وأنزل الله عبى رسول الله تنظيم هولقد تاب الله على السبى والمهاجرين إلى قوله : ﴿ وكونوا مع الصادقين ﴾ ، فوالله ما أنعم الله على من نعمة قط بعد أن هدانى للإسلام أعظم مى نفسى من صدقى لرسول الله تنظيم ألا أكون كذبته ، فأهلك كما هلك الدين كدبوا قإن الله قال لدين كذبوا حين أنزل الوحى شر ما قال الدين كذبوا حين أنزل الوحى شر ما قال الأحد ، فقال تبارك وتعالى ﴿ سيحلفود بالله لكم إذ انقلبتم كه ، إلى قوله : ﴿ فإن الله لا يرصى عن القوم الهاسقين ﴾ ألى قوله : ﴿ فإن الله لا يرصى عن القوم الهاسقين ﴾ (أ) .

قال كعب : وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله ﷺ حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم ، وأرجأ رسول الله ﷺ أمرنا حتى قضى الله فيه ، فبدلك قال الله :

وليس الذي دكر الله عما خلصا الذي دكر الله مما خلصا على الذي دكر الله مما خلصا على الغزو ، إنما هو تخليفه إيانا ، وإرجاؤه أمراا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه .

#### ( البخاري جـ ٦ ص ٩ )

حدثنا يحى بن بكير ، حدثنا ( الليث ) عن عقيل ، عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك قال : سمعت كعب بن مالك قال : سمعت كعب بن مالك يحدث حين تحلف عن قصة تبول فوالله ما أعنم أحدًا أبلاه الله في صدق الحديث أحسن عما أبلاني ، ما تعمدت معد دكرت

<sup>(</sup>۱) العربة : ۱۱۷ ، ۱۱۸ ، ۱۱۹ ،

<sup>(</sup>۲) افرية ه۹، ۹۹

<sup>(</sup>٣) التوبة : ١١٨ .

دلك لرسول الله على إلى يومى هدا كدبا ، وأنزل الله عز وجل على رسوله على إلى قوله على الله والمهاجرين، إلى قوله هوا كونوا مع الصادتين، في الله على الله وسول من أنفسكم عربر عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم، (١) من الرافة .

<sup>(</sup>۱) التربة ۱۲۸

# الصلاة

عن (الليث) بن سعد ، (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، (ثن) داود بن عبد الله الجعمرى ، عن عبد العزيز بن محمد جميعًا عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن اهاد ، عن الوليد بن أبي الوليد ، على عثمان بن عبد الله بن سراقة العدوى ، على عمر بن الحصاب قال ، سمعت رسول الله عليه يقول : « من بلي مسجدًا يدكر هيه اسم الله ، بني الله له بيتًا في الجنة » .

حدث يحيى بن بكير قال : حدثنا الليث عن « حالد عن معيد بن أبي هلال » ، عن « بعيم المجمر » قال : رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضاً ، فقال : إبي سمعت النبي عليه الله يقول : « إن أمتى يدعون يوم القيامة غرًّا محجلير من آثار الوضوء ، فمن استطاع ممكم أن يطيل غرته فليفعل » .

عن ( اللیث ) بن سعد عن جعفر بن ربیعة ، عن بکر بن سوادة ، عن مسلم بن محشى ، عن ابن الفراسى قان : کنت أصيد و كانت لى قربة أجعل فيها ماء ، وإنى توضأت بماء البحر فدكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » .

عن ( الليث ) بن سعد قال حدثنا معاوية بن صالح قال : أحبرنى أبو يحيى سليم بن عامر وضمرة بن حبيب وأبو طلحة نعيم بن زياد قالوا ، سمعنا أبا أمامة البهلى يقول السمعت عمرو بن عبسة يقول : قلت : يا رسول الله ، كيف الوضوء ؟ قال الا أما الوصوء فإبك إذا توضأت فغسلت كفك فأنقبتهما خرجت خطاياك من ين أظهارك وأناملك ، فإذا مضمصت واستشقت منخريك وغسلت ين أظهارك وأناملك ، فإذا مضمصت واستشقت منخريك وغسلت وجهك إلى المرفقين ومسحت رأسك وغسلت رحليك إلى المرفقين ومسحت رأسك وغسلت وجهك لله وجهك لله غن اعتسلت من عامة حطاياك ، فإن أنت وضعت وجهك لله عز وجل خرجت من حطاياك كيوم ولدتك أمك » ، قال أبو أمامة ، فقت : يا عمرو بن عبسة ، انظر ما تقول ، أكل هذا بعطى في مجلس واحد ؟ فقال : أما وائله لقد كبرت سنى ، ودنا أجلى ، مجلس واحد ؟ فقال : أما وائله لقد كبرت سنى ، ودنا أجلى ،

حدثنی محمد بن رابع حدثا شبابة ، حدث ( لیث ) عن یزید عن عراك ، عن حقصة بنت عبد الرحم بن أبي بكر ، وكانت تغتسل هی والبی علیه فی إناء واحد یسع ثلاثة أمداد أو قریبًا من ذلك (۱) ، حدثنا قتیبة بن سعید ، حدثنا ( لبث ) ، وحدثنا این رام أخبرنا (اللبث) ، وحدثنا قتیبة بن سعید ، سعید وأبو بكر بن أبی شبیة

<sup>(</sup>۱) رزاه النسائي

<sup>(</sup>Y) رواه مستم

وعمرو الدقد ورهبر بن حرب قالوا . حدثنا سفيان كلاهما عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول الله ﷺ يغتسل في القد- وهو لفرق ، وكنت أعتسل ما وهو في الإناء الواحد

وهي حديث سفياد من إناء واحد ، قال قتيبه قال سفيات والفرق ثلاثة أصع<sup>(١)</sup> .

عى ( الليث ) بى سعد ، عى أبى الربير ، عى جابر عن رسول الذ على أنه نهى عن أن يبال في الماء الراكد

عن ( البيث ) بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، أنه سمع عند الله بن الحارث بن جرير الزبيدي ، يقول . أنا أول من سمع البي عليه يقول · « لا يبولي أحدكم مستقبل القبلة » ، وأنا أول من حدث الباس بذلك (٢) .

حدثنا عمرو بى حالد الحربى ، قار حدثنا البيث عن « يحيير ابن سعد بن حبير ، عن « نامع » بن حبير ، عر « عروة بن المغيرة » عن أبيه «المعيرة بن شعة»، عن رسول الله علياً

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم

 <sup>(</sup>٢) مى الروائة · استاده صحيح وحكم بصحته جماعة

<sup>(</sup>۳) روم السالي

ه خرج لحاجته ، فاتبعه « المغيرة » بإداوة فيها ماء ، فصب عليه
 بين فرع من حاجته فتوصأ ومسح على الحفين<sup>(١)</sup> .

حدثنا يحيى بن بكير » وقتيبة « قالا حدثنا اللبث » عن عقيل ، بن « ابن شهاب » عن « عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عل ابن حباس » أن رسول الله ﷺ شرب لبًا فمضمض ، وقال : إن له دسمًا » .

تابعه و يوس » وه صالح بن كيسان » عن الزهرى (١) حدثنا تبية » قال حدثنا الميث عن ه نافع » ، عن ابن عمر بن الخطاب ، مأل رسول الله علية : أيرقد أحدنا وهو جب ؟ قال : « نعم ، إدا وضاً أحدكم ، فليرقد وهو جنب » (١) .

حداثنا قتيبة بن سعيد حدثنا (ليث) عن معاويه بن صالح ، عن بد الله بن أبي قيس ، قال : سألت عائشة على وتر رسول الله على لله لم الكه الحكم الحديث ، قلت : كيف كان يصبع في الجبابة ؟ كان يغتسل بل أن يام أم ينام قبل أن يعتسل ؟ قالت : كل ذلك كان يفعل ، يما اغتسل فنام ، وربما توضأ فام ، قلت : الحمد لله الدى جعل ي الأمر سعة .

وحدثنيه رهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدى (ح) ، رحدثنيه هارون بن سعيد الأيلى ، حدثنا ابن وهب جميعًا عن معاوية بن سالح بهذا الإسناد مثله(<sup>)</sup>.

<sup>(</sup>١) روقه البخاري

<sup>(</sup>۲) روأه البخارى ،

<sup>(</sup>۴) رواه البخاري .

<sup>(£)</sup> رواء مسلم

عن ( الليث ) بن سعد ، عن يريد بن أبي حبيب ، عن سويد يا قيس ، عن معاوية بن أبي سفيان ، أ قيس ، عن معاوية بن أبي سفيان ، أ سأل أخته أم حبيبة زوح الليم ﷺ : هل كان رسول الله ﷺ يصلى في الثوب الله عليه ؟

قالت : بعم ، إدا لم يكن فبه أذى

عن (البيث) بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله يه عد الله ، عن عبيد الله يه عد الله ، عن عمر بن ياسر ، أنه قال . سقط عقد عائشة فتحلف لانتماسه ، فانطلق أبو بكر إلى عائشة فتغيظ عليها في حبسها الباس فأنزل الله عز وجل الرحصة في التيمم ، قال : ممسحا يومئذ إلى الماكب ، قال فانطلق أبو بكر إلى عائشة ، فقال : ما عدمت إنك لمباركة .

عن ( الليث ) ، حدثنى العع ، عن ابن عمر ، عن عمر ، الحطاب أن رسول الله ﷺ قال ، « سبح مواطن لا تجور عيد الصلاة ، طاهر بيت الله ، والمقرة ، والمزبنة ، والمحزره ، والحمام وعطن الإبل ، ومحجة الطريق » .

عن ( الليث ) عن الحكيم بن عبد الله ، عن عامر بن سعد عن سعد بن أبى وقاص ، عن رسول الله عليه قان ، من قال حو يسمع المؤدن ، وأن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و محمدًا عده ورسوله ، ورضيت بالله ربًا ، وبمحمد رسولاً ، وبالإسلادياً ، عفر له ذبه (۱) .

<sup>(</sup>١) رواه النسائي

حدثنا أبو اليمان أحبرنا شعيب ، عن « الرهري » ، وقال « الليث » حدثنى يونس عن ابن شهاب قال أحبربى حعفر بن عمرو بن أمية ، أحبره أنه رأى رسول الله عمرو بن أمية ، أحبره أنه رأى رسول الله عمرو بن أمية من كتف شاة في يده ، قدعي إلى الصلاة فألقاها والسكير التي كان يحتر بها ، ثم قام فصلى ولم يتوصأ

عن (الليث) بن سعد ، عن أبي الربير عن سفيان بن عبد الله (أطبه) عن عاصم بن سفيان الثقفي ، أنهم عزوا عزوة السلاس ، فقاتهم الغرو فرابطوا ، ثم رجعوا إلى معاوية وعده أبوأيوب وعقبة بن عامر فقال عاصم : يا أباأيوب فاتنا العرو العام ، وقد أحبرنا أنه من صل في المساحد الأربعة ، عفر له دبه ، فقال يا ابن أحى أدلك على أيسر من ذلك ، إني سمعت رسول الله بي يقول . « من توصأ كما أمر ، وصلى كما أمر، عفر له ماتقدم من عمل» ، أكدلك ياعقبة ؟ قال : نعم .

حدثا « يحيى بن بكير » حدثنا لليث عن « حعمر بن ربيعة » عن « عدد الرحمن » سمعت ه أب هريرة » رصى الله عنه أن رسول الله على قال . « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك » .

حدثنا « قتيبة » حدثنا ليث وعن « ابن شهاب » أن « عمر بن عبد العزيز » أحر العصر شيئًا ، فقال له « عروة » أما أن « جريل » قد برل فصلي أمام رسول الله علي ، فقال « عمر » اعلم ما تقول يا عروة ، قال سمعت « بشير بن أبي مسعود » يقول سمعت « أبا مسعود » يقول سمعت « أبا مسعود » يقول سمعت رسول الله علي يقون « لرل جيريل « أبا مسعود » يقول سمعت رسول الله علي يقون « لرل جيريل

فأمنى فصلیت معه ثم صلیت معه ، ثم سلیت معه ، ثمسب بأصابعه حسس صلوات »(۱)

عى ( اللبث ) بن سعد ، عن أبي لربير ، عن سعيد بن الزبير وطاوس عن ابن عباس قال : كان رسول الله على يعلمنا التشهد كا كان يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول الا التحيات الباركات الصلوات ، العليبات الله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام عينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إنه إلا الله ، وأشهد أن عمدا عبده ورسوله » .

حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث ، عن و عقيل » عن و بين شهاب » قال أخيربي أبو بكر بن عبد الرحم بن الحارث أبه سمع أبا هريرة يقول · كان رسول الله عليه إدا قام إلى الصلاة يكر حين يقوم ، ثم يكبر حين يركع ، ثم يقول سمع الله لمل حمد حير يرمع صله من الركعة ، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ، قال عبد الله ولك الحمد ، ثم يكبر حين يهوى ، ثم يكبر حين يرمع رأسه ، ثم يكبر حين يرمع رأسه ، ثم يكبر حين يسحد ، ثم يكبر حين يرمع رأسه ، ثم يكبر حين الصلاة حين يسحد ، ثم يكبر حين يرمع من الثنين بعد الحاوس

حدثنا يحيي بن بكير قال حدثنا البيث ، عن حالد عن « سعيد » ، عن محمد بن عمرو بن حلحلة ، عن « محمد بن عمرو بن عطاء »

وحدثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب وه يزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة ، عن ه محمد بن عمرو بن عطاء أته

<sup>(</sup>١) وواه البحاري

كان جالسًا مع نهر من أصحاب السي مَلِكُم فذكرنا صلاة السي عَلِكُم ، قال أبو حميد الساعاى . « أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله على ، رأيته إذا كبر جعل يديه حداء مكبيه ، وإدا ركع أمكن الديه من ركبتيه ثم هصر طهره ، فإدا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه ، فإذا سجد وصع يديه غير معترش ولا قبصهما ، استقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة ، فإذا جلس في الركعتين جلس بي رحله اليسرى : وبصب اليمنى ، وإذا جلس في الركعة الآخرة دم رجمه ابيسرى ، وبصب الأحرى ، وقعد على مقعدته .

وسمع « اللبث » « يريد بن أبي حبيب ويزيد من « محمد بن حلحلة وابن حلحلة » من ابن عصاء قال أبو صالح عن اللبث كل قار ، وقال ابن المبارك عن يحيى بن أبيوب قال حدثتى « يزيد لمن ى حبيب » أن محمد بن عصرو حدثه كل فقار (۱) .

حدثنا « این بکیر » حدث ( اللیث ) ، « عن عقیل » عی ابی شهاب » قال أخرنی « سالم » ، عی عبد الله ین عمر رضی لله عنهما قال صدیب مع رسول الله علیه رکعین قبل الضهر ، رکعین بعد الطهر ، ورکعین بعد الحمعه ، ورکعین بعد لمغرب رکعین بعد العشاء ( العشاء ( ) .

حدثنا « يحيى بن بكير » قال . حدثنى بكر بن مصر عن « جعفر » بن ابر هرمز عن عبد الله بن مالك بن نحيمة أن السبي ﷺ كان

<sup>(</sup>۱) رزاه البحري .

<sup>(</sup>۲) روده البحاري

إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه ، وقال « الليث حدثتى جعفر بن تربيعة نحوه<sup>(۱)</sup> .

عن ( السيئر ) بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن حقه بنت عمر أن رسول الله ﷺ كان إذا نودى لصلاة الصبح ، ر ً ركحين خفيفتين قبل أن يقوم إلى الصلاة .

حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا ( الليث ) ، عن عقيل ، خ ابن شهاب عن عبيد الله بن عد الله عن عد الله بن عاس رض الله عن عبيد الله بن عد الله عن عد الله عن عبيد الله عن البي الله عنهما عن أم الفضل بت الحارث قالت : سمعت البي الله يقرأ في المعرب بالمرسلات عرفًا ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبد الله(٢).

حدثنا أيوب بن سليمان ، حدثنا أبو بكر بن أبي أويس عن سليم بن بلان » عن « صالح بن كيسان » قال ابن شهاب . أحمرني أس مالك أن رسول الله يَهِا كان يصلي العصر فيأتي العوالي والشمم مرتفعة ، زد « الليث » عن « يونس » وبعد العوالي أربعة أم أو ثلاثة () .

عن ( الليث ) بن سعد ، عن ابن شهب ، عن أنس بن مالك أنه أحبره أن رسول الله عليه كال يصلي العصر والشمس مرتف حية فذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة .

<sup>(</sup>١) رواه البخارى .

<sup>(</sup>Y) رواه البحاري

<sup>(</sup>T) رواه البخارئ

حدثنا قتیبة بی سعید حدثنا لبث عن یحیی وهو ابن سعید ، عن ی بن ثابت ، عن البراء بن عازب آنه قال : صلیت مع رسول ، علیه العشاء فقراً بالتین والزیتون (۱) .

حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا اللبث ، عن « عقيل » عن ابن شهاب » عن عروة أن « عائشة » أخبرته قالت : أعتم رسول ، عليه بالعشاء ، ودلك قبل أن يفشو الإسلام ، فلم يخرج ني قال :عمر : نام الساء والصبيان ، فخرج فقال لأهل المسجد ، ينظرها أحد من أهل الأرض غيركم () .

عن اللبث بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن سعید بن المسیب بی سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبی هریرة ، أن رسول الله ﷺ . « إذ اشتد الحر فأبردوا بالظهر ، فإن شدة الحر من فبح جهم » .

حدث بحيى بن بكير قال : حدثنا ( الليث ) ، عن عقيل ، عن ابن شهاب » قال : أخبرني « سعيد بن المسيب » أن د أبا هريرة » بره أن رسول الله عَلَيْهُ قال :« إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة بست والإمام يخطب فقد لغوت » (٢) .

عن اللبث بن سعد ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه د إدا صلى الجمعة ، انصرف قصى سجدتين في بيته ، ثم قال : ن رسول الله ﷺ يصمع ذلك ،

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم حد ۽

<sup>(</sup>٢) رواه البخارى

<sup>(</sup>۳) رواد البحارى .

عن الليث بن سعد ، عن أبى الزبير ، على حابر ، قال اشتكور سول الله على ، فصلينا وراءه وهو قاعد ، وأبو بكر يكبر يسم الداس تكبيره ، فالتفت إلين ، فرآنا قياما ، فأشار إلينا فقعدنا فصليا بصلاته قصوراً ، فلما سلم قال : « إن كدتم أن تفعلوا فعل الفرس والروم ، يعومون على ملوكهم وهم قعود ، فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلى قائم فصلوا قيامًا ، وإن صلى قاعدًا فصنوا قعودًا » .

حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا (ليث) ، عن « بن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال حراً رسول الله عليه عن فرس فَجحش فصلى لنا قاعدًا فصيبنا معه قعودًا ، ثم انصرف فقال « إنم الإمام أو إنما جعن الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا ، وإذا قال سمع الله لمن حمده ، فقولوا ربنا للا الحمد وإذا سجد فاسجدوا » أ

حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ( للبث ) عن يزيد عن عراك ؛ عن عروة أن البي عَلَيْهِ كان يصلى وعائشة معترض بينه وبين القمة على الفراش الدى يناماد عليه (٢) .

عن الليث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الأ عَنِي قال : « صلاة الليل مثنى مثنى » .

عن الليث بر سعد ، عن أبي الزبير ، عل جابر قال : صلح معاذ بن جبل الأنصاري بأصحابه صلاة العشاء ، فطول عليهم

<sup>(</sup>۱) رود البخارى

<sup>(</sup>۲) رواه البحارى

انصرف رجل ما فصلى ، فأخبر معاذ عنه فقال : إنه مافق ، فلما يغ دلك الرجل دخل على رسول الله ﷺ فأخبره ما قال له معاد ، قال له النبي ﷺ و أتريد أن تكون فتانا يا معاد ؟ إدا صليت الماس عاقراً بالشمس وضحاها ، وسبح اسم ربث الأعلى ، والليل ذا يعشى ، واقرأ باسم ربك » .

حدثنا أبو اليمان قال : أخبرنا شعيب ، عن الزهرى قال : أخبرني سالم عن عيد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : رأيت رسول الله عليه إذا أعجله السير في السفر ، يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء ، قال سالم : وكان عبد الله يمعله إذا أعجله السير .

وراد « الليث » قال : حدثنى « يوس » ، عن شهاب قال سالم » : كان بن عمر رضى الله عهما يجمع بين المغرب والعشاء المزدلفة ، قال سالم : وأخر ابن عمر المغرب ، وكان استصرخ على مرأته « صفية بنت أبى عبيد » فقلت له . الصلاة ، فقال : سر قلت : الصلاة فقال : سر حتى سار مياين أو ثلاثة ، ثم نزل صلى ، ثم قال . هكذا رأيت السبى عَنَيْ يصلى إذا أعجله السير ، وقال عبد الله : رأيت النبى عَنَيْ يدا أعجله السير يؤخر المغرب ، بصليها ثلاثا ثم يسلم ، ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها بصليها ثلاثا ثم يسلم ، ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها كعين ، ثم سلم ولا يسبح بعد العشاء ، حتى يقوم من جوف البيل (٠٠) .

<sup>(</sup>١) رزاه البخاري .

محدثنا يحيى بن بكير قال : حدثنا ( السِث ) عن عقيل ، عن ابن ربيعا ابن شهاب ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعا أن عامر بن ربيعا أخبره قال : رأيت رسون الله على وهو على الراحلة يسبح يومى برأسه ، قبل أى وجه توجه ، ولم يكن رسول الله على يصبح ذلك في الصلاة المكتوبة

وقال البيث · حدثني يونس عن بين شهاب قال : قال سالم كار عبدالله يصلى على دائنه من اللين وهو مسافر ما يبان حيث ما كاد وجهه ، قال د ابن عمر » : وكان رسول الله عَلَيْثُه يسبح على الراحد قبل أى وجه توجه ويوتر عليها ، عير أنه لا يصلى المكتوبة (١٠ .

حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا (ليث) ، عن ابر شهاب عر الأعرج ، عن عد الله بن بحينة الأسدى حليف بنى عد المطلب أن رسول الله على عم عى صلاة الطهر وعليه جنوس علما أتم صلاة سجد سجدتين ، فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلد وسجدهما الناس معه ، مكان ما نسى من الحنوس .

تابعه ابن جريح عن ٥ ابن شهاب » في النكبير(٢) ·

حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا البيث ، عن ه خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال ، عن هلال بن أسامة أن أبا سلمة بر عبد الرحم أخبره ، عن أبي هريرة أن النبي مَنْ في كان يدعو في الصلاة . « اللَّهم أنج عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشا

<sup>(</sup>١) رواه البخارى

<sup>(</sup>۲) رواء البحارى .

الوليد بن الوليد ، اللَّهم أنج المستضعفين من المؤمين ، النَّهم اشدد طأنك على مصر ، وابعث عليهم سين كسبي يوسف » .

حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا ( لليت ) ، عن عقيل ، عن ابن شهاب خبرنى عروة أن عائشة رضى الله علهما أحبرته أن رسول الله على حرج ليلة من جوف الليل ، فصلى في المسجد ، وصلى رجال يصلاته ، أصبح الناس فتحدثوا ، فاجتمع أكثر مهم فصلوا معه ، فأصبح الناس تحدثوا ، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة ، فحرح رسول الله على صلى ، فصوا بصلاته ، فلما كانت البيعة الرابعة عجز لمسجد عن هله حتى حرح لصلاة الصبح علما فضى الفجر ، أقبل عني الناس ، هله حتى حرح لصلاة الصبح علما فضى الفجر ، أقبل عني الناس ، تشهد ثم قال . « أما بعد ، فإنه لم يحف على مكالكم ، ولكني حشيت أن تفرض عليكم ، فتعجزوا عنها » فتوفى رسول الله على الأمر على ذلك () .

حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا ليث ، عن « نافع » ، عن ين عمر أنه رأى النبي ﷺ نحامة في قبعة لمسجد ، وهو يصلي بن بدى الناس ، فحتها ، ثم قال حين الصرف ، و إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه ، فلا يتحمل أحد قبل وجهه ي الصلاة » .

عن البيث بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن وجل أنه قال · سألت أن رسول الله على سبح مى سعر ، فلم أجد محلًا يحبرني حتى أحبرتني أم هانيء بس أبي طالب ، أنه قدم عام الفتح فأمر بستر فستر عليه ، فاعتسل ثم سبح ثماني. ركعات .

<sup>(</sup>۱) رواه البحاري .

# الزكاة والصدقة والمسألة

حدثا « يحيى بن بكير » ، « حدثنا الليث » ، عن « عقبل عن « ابس شهاب » أحبرني عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد أبا هريرة ، قال : لما توفي اللبي عليه واستحلف « أبو بكر ، كيف وكفر من كفر من العرب ، قال « عمر » : يا أبا بكر ، كيف تقاتل الناس ، وقد قال رسول الله عليه : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله ، عصم مي ماله وتفسه إلا بحقه ، وحسابه على الله » ، قال « أبو بكر » : والله الأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله يهي لقاتلتهم على منعها لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله يهي لقاتلتهم على منعها لل « عمر » فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكل للقتال ، فعرفت أنه الحق () :

حدثنا . أيو اليمال ، أحبرما شعيب عن الزهرى

وقال ( الليث ) حدثنى عبد الرحمن بن خالد ، عن ابن شهاب عن عبد الله بن عتيبة بن مسعود أن أبا هويرة رضى الله عنه قال : قال أبو بكر رضى الله عنه ، والله لو منعونى عناه كانوا يؤدونها إلى رسول الله علي لقاتلتهم عنى منعها ، قال عم

<sup>(</sup>۱) رواه البخترى .

رضى الله عنه : قما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر رضى الله عنه بالقتال فعرفت أنه الحق<sup>(۱)</sup> .

عن ( الليث ) ، على يجيبى بن سعيد عن عمرو بن يجيبى بن عمارة ، على أبيه ، على أبي سعيد الحدرى أن رسول الله يَهِلِيَّ قال : « ليس سما دون خمسة أواق صدقة ، وليس فيما دون خمسة أواق صدقة ، وليس فيما دون حمسة أوسق صدقة »(٢)

حدثنا عبد الله بن يوسف ما حدثنا اللبث ، حدثنا ابي شهاب عن سعيد بن المسيب ، وأبى سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبى هريرة أن رسول الله عليه قال و العجماء جرحها جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الحمس » .

حدثنا عبد الله بن يوس ، حدثنا اللبث ، عن نافع أن عبد الله ال · أمر النبي ﷺ بزكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير ، ال عبد الله رضي الله عنه فجعل لناس عدله مدين من حنطة <sup>©</sup>

عى ( السِث ) عن يريد ، عن عبيد الله بن عبد الله بى عثمان ى عياض بن عبد الله بى سعد حدثه أن أب سعيد الخدرى قال : كنا نُخرِح مى عهد رسول الله ﷺ صاعًا سى تمر أو صاعًا س شعير ، أو صاعا من أقط ، لا بحرج غيره (٤٠) .

حدثنا و سعيد بن عفير » قال : حدثني و الليث » قال : حدثني

<sup>(</sup>۱) رزاه السائي

<sup>(</sup>٢) رواه البحاري

<sup>(</sup>۱) رزاه البخاری .

<sup>(</sup>٤) رواه السائي

عبد الرحمى بن خالد بن مسافر ، عن ابن شهاب عن ابن المسيب ، عن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال : ٥ خير الصدقة ما كان عن ، ظهر غنى ، وابدأ بمن تعول » .

حدثنا بحيى بن بكير ، حدثنا ( الليث ) ، عن عقيل ، عن ابن شهاب قال . أخبرنى عد الرخم بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال . سمعت كعب بن مالث رضى الله عنه قال : يا رسول الله ، إن من توبتى أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله وإلى رسوله على ، قال ، و أمسك عليك بعض مالك ههو خير لك » ، قلت : فإنى أمسك منهمى الذى بخيبر (١) .

حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا ( الليث ) عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سالم أن عبد الله بن عمر رصى الله عنهما كان يحدث أن عمر بن الخطاب تصدق فرس في سبيل الله ، فوجده يباع ، فأراد أن يشتريه ، ثم أتى البي على فستأمره فقال : « لا تعد في صدقتك » ، فبذلك كان ابن عمر رضى الله عنهما لا يترك أن يبت ع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة () .

حدث (ليث) عن سعيد بن أبي سعيد ، عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله الله الله عليه : « ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخدها الرحمن بيمينه حتى تكون أكبر من الحبل كما يربي أحدكم فلوه أو قصيله » أنه .

<sup>(</sup>١) رواه البحارى ،

<sup>(</sup>۲) رواه البحارى .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاری .

عن (الليث) عن ابن عجلان ، عن سعيد بن أبي سعيد والقعقاع ، عن أبي هويرة أن رسول الله عليه قال : « سبق درهم مائة ألف درهم » ، قالوا كيف ؟ قال : « كان لرجل درهمان تصدق الحدهم ، وانطلق رجل إلى عرض مائه ، فأخذ مائة ألف درهم فتصدق بها »(١) .

عن اللبث ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن عبد الرحمن بن بجير ، عن جدته أم بحير ، وكانت عمن بايعت رسول الله عليه أنها قانت لرسول الله عليه أنها أحد به شيئاً أعطيه إبه ، فعال لها رسول الله عليه : و إن لم تجدى شيئاً تعطينه إباه ألا ظلما محرقا فادفعيه إليه »(٢) .

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ( ليث ) .

وحدثنا محمد بن رمح ، أحبرنا الليث ، عن أبي الربير ، عن جابر أن السبي علي الم على أم مبشر الأنصارية في نخل لها فقال ها النبي علي أم مبشر الأنصارية في نخل لها فقال ها النبي عليه : « من عرس هذا النخل ؟ أمسلم أم كافر » ؟ قالت لل مسلم ، قال : « لا يغرس مسلم غرسًا ولا يزرع زرعًا فيأكل منه إنسال ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة » .

حبرنا الليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : أعتق رجل من ني عدرة عبدًا له عن دبر ، فيلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال ، و ألك مال عيره » ؟ ، فقال . لا ، فقال : « من يشتريه مني » ؟ ،

 <sup>(1) (</sup>راه السائي .

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي .

واشتراه نعيم بن عبد الله العدوى بشمانمائة درهم ، فجاء بها رسول الله على فنصدق عليها ، الله على فنصدق عليها ، فضل شيء فلأهلك ، فإن فضل عن أهلك شيء فللدى قرابتك ، فإن فضل عن أهلك شيء فللدى قرابتك ، فإن فضل عن دى قرابتك شيء فهكدا وهكدا » ، يقول فين يديث شيء وعن يمينك وعن شمالك(١) .

حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا البيث ، عن يوس ، عن الزهرى ، عن سالم أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : سمعت عمر يقول : كان رسول الله شكل يعطيني العطاء فأقول : أعطه من هو فقر إليه منى فقال : « خذه ، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فحذه ومالا فلا تتبعه »(٢) .

حدثا (لبث) عن بكير، عن بسر بن سعيد، عن ابن الساعدى المالكي أنه قال: استعمني عمر بن الخطاب رصى الله عنه على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لى بعمالة فقلت: إنما عملت لله وأجرى على الله ، فقال . خد ما أعطيت فإني عملت على عهد رسول الله على فقلت مثل قولك ، فقال لى رسول الله على \* إدا أعطيت شيئًا من عير أن تسأل فكل وتصدق » .

أحبربي ( الست ) ، عن عبد الله بن أبي جعفر ، عن حمرة بن عبد الله برق بن الله برق الرجل يسأل الداس حتى يأتي يوم لقيامة وليس في وجهه مرعة الحم » الله بن الله بن

<sup>(</sup>١) رواه مسلم

<sup>(</sup>Y) رواه البختري

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم .

حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا ( الليث ) ، عن عقيل ، عى ابن شهاب ، عى أبى عبيد مولى عبد الرحمى بن عوف أنه سمع ( أبا هريرة ) رضى الله عنه يقول : قال رسول الله عليه . « لأن يحتصب أحدكم حرمة على ظهره حير مى أن يسأل أحدًا فيعطيه أو يمنعه »(١) .

<sup>(</sup>١) رواه البحارى

## الصوم

حدثا يحيى بن بكير ، حدثنا ( البيث ) قال حدثنى عقيل عن ابن شهاب قال حدثنى ابن أبيه أبن شهاب قال حدثنى ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أب هريرة رصى الله عقول : قال رسول الله عليله الذا دخل رمضان فتحت أبواب الجمة ، وغلقت أبواب جهم ، وسسلت الشياطين »(١) .

حدثنا يحيى بن بكير ، حدث ( الليث ) ، عن عقيل ، عن ابن شهاب قال : أحبربي أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله والله يقول لرمصان : « من قامه إيمانا واحتسابًا غفر له ما تقدم من دمه »(٢) .

حدثنا يحيى بن بكير قال 'حدثنا ( الليث ) ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، قال : أحبرنا سالم أن ابن عمر رضى الله عنهما قال . سمعت رسول الله ﷺ يقول ' « إذا رأيتموه قصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غم عليكم فاقدروا له » .

<sup>(</sup>١) رواه البحاري .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري .

<sup>(</sup>٢) رواد البحاري

يحيى بن أيوب ، عبد عبد الله بن أبي بكر ، عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله ، عن حفصة ، عن النبي عَلَيْكُ قال « من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا اصيام له »(١) .

عن الليث بن سعد قال . أحرني أبي عن حدى قال الحبرني شعيب بن إسحاق ، عن الأوراعي وابن عروبة ، عن يحيى ابن أبي كثير ، عن أبي سمة ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله عليه أنه كان يقول : « ألا لا تقدموا الشهر بيوم أو اثنين إلا رحل كان يصوم صيامًا عليصمه ع(٢) .

حدث قتبية بن سعد ، حدثا الليث ، عن عقيل ، عن الرهرى عن عروة ، عن عائشة رضى الله عمها أن السي على كان يعتكف العشر الأواحر من ومضان حتى توفاه الله عز وجل ، ثم اعتكف أرواجه من بعده (۱) .

حدث قتيبة ، حدثنا (ليث) ، عن بن شهاب ، عن عروة وعمرة بست عبد الرحمن أن عائشة رضى الله عنها روح النبي على قالت وإن كان رسول الله على ليدحل على رأسه ، وهو مى المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكمًا (١٠)

عن الليث بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الربير وعمره بنت عبد الرحمي أن عائشة قالت ، إن كنت الأدخل البيت للحاجة

<sup>(1)</sup> رواه النسائي .

<sup>(</sup>٧) رواه السبائي .

<sup>(</sup>Y) cela amba.

<sup>(</sup>٤) رواه البحارى .

والمريض فيه فما أسال عنه إلا وأنا مارة قالت وكان رسول الله ﷺ لا يدخل ، البيت إلا لحاجة إذا كانوا معتكفين

حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ، عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ، عن ابن عمر رضى الله عنهما أن أناسا أروا ليلة القدر في السبع الأواحر ، وأن أناسا أروا أنها في العشر الأواخر فقال النبي عليه : « التمسوها في السبع الأواخر »(١)

قتیبة ، حدثنا ( لیث ) ، عن ابن شهاب ، عن حمید بی عبدالرحمن بن عوف ، عی أبی هریرة رضی الله عنه أن رجلاً وقع بامراًته فی رمضان فاستفتی رسول الله ﷺ عن ذلك فقال : « هل تجد رقبة » ؟ قال : لا . قال . لا . قال . لا . قال . لا . قال . « وهل تستطیع صیام شهرین » ؟ ، قال . لا . قال : « فاطعم ستین مسکیدًا » ( ) .

عن الليث بن سعد ، عن يزيد بن حبيب ، عن سعيد بن أبي هند أن مطرة من بني عامر بن صعصعة ، حدثه أن عثمان ابن أبي العاصى دع له بلبن يسقيه ، فقال مطرف : إنى صائم ، فقال عثمان : سمعت رسول الله علي يقول ن « الصيام جنة من النار ، كجة أحدكم من القنال » .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي ،

وحدث محمد بن رمح بن المهاجر ، أحبرنى البيث ، عن ابن اهاد عن سهيل بن أبي عباس ، عن أبي سعيد عن سهيل بن أبي عباس ، عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله عليه : « ما من عمد يصوم يومًا في سبيل الله إلا باعد الله يذلك اليوم وحهه عن البار سبعين حريفًا »(1) .

عن ( اللبث ) ، عن يربد بن أبي حبيب ، عن سعيد بن أبي مند أن مطرفً حدثه أن عثمان بن أبي العاص قال : سمعت رسول الله عليه يقول « صيام حسن صيام ثلاثة أيام من الشهر »(٢٠) .

حدثنا يحيى بن مكير ، حدثنا ( السيث ) ، على عقيل ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله علها ، وحدثنى محمد بن مقاتل قال : أحبربى عبد الله ، هو ابن المبارك قال : أحبرنا محمد ابن أبي حقصة ، عن الزهرى ، عن عروة ، على عائشة رضى الله عنه قالت كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يعرض رمضان ، وكان يوما تستر فيه الكعبة ، فلما فرض الله رمصان قال رسول الله على ومل شاء أن يصومه فليصمه ، ومل شاء أن يتركه عليتركه » ومل شاء أن يتركه عليتركه » ومل شاء أن يتركه

أحبرها ( الليث ) ، عن يزيد بن أبي حبيب أد عراكا ، أحبره أن عروة ، أخبره أن عائشة ، أخبره أن قريشًا كانت تصوم عاشوراء

<sup>(</sup>١) رواء مسلم ،

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي .

<sup>(</sup>۳) رواه البخاری .

عي الجاهبيه ، ثم أمر رسول الله ﷺ بصيامه حتى فرض رمضال ، فقال رسول الله ﷺ : « من شاء فليصمه ومن شاء فليفطره »(١) .

الليث ، عن نافع ، عن ابن عسر رصى الله عنهما أنه ذكر عند رسول الله ﷺ : « كان يومًا يصومه ألله ﷺ : « كان يومًا يصومه أهل الجاهنيه ومن كره فليصمه ومن كره فليدعه »(٢) .

عن ( البيث ) عن يكير ، عن سليمان بن يسار ، عن حجزة بن عمرو الأسمى قال : يا رسول الله ، إنى أجد قوة على الصيام في السفر قال ، إن شفت قصم ، وإن شفت فافطر ، (أ) .

عن جابر قال : خرج رسول الله عليه الى مكة عام الفتح فى رمضان ، عن جابر قال : خرج رسول الله عليه إلى مكة عام الفتح فى رمضان ، فصام حتى بلغ كرع الضميم فصام الناس ، فبلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام ، فدعا بقدح من لناء بعد العصر فشرب والناس ينظرون ، فلفطر بعض الناس وصام بعض ، فبلغه أن نسا صاموا فقال م أولئك العصاة » رواه النسائى .

حدث قتیبة بن سعید ، حدثنا ( لیث ) عن هشام بن عروة ، عن أبیه ، عن عائشة رضی الله علها أنها قالت . سأل حمرة بن عمرو الأسلمی رسول الله علیه عن الصیام می السعر فعال : « إن شئت فصم وإن شئت فأعطر » (أ) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم

<sup>(</sup>۲) رواه سلم

<sup>(</sup>١) رواه النسائي .

 <sup>(2) (</sup>els sulla .

حدثنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا ( الليث ) ، قال . حدثنى عقيل ، عن ابن شهاب قال : أخبرنى عبيد الله بن عبد الله بنعتبة أن ابن عباس أحبره أن رسول الله عليه غزا غزوة الفتح في رمصان

قال : وسمعت ابن المسيب يقول : مثل ذلك

وعن عبيد الله أن ابن عباس رضى الله عنهما قال : صام رسول الله حتى إدا بلغ الكديد الماء الدى بين قديد وعسفان أفطر فلم يزل مفطرًا حتى انسلح الشهر<sup>(۱)</sup> .

قتيبة بن سعيد ، حدثنا ( ليث ) ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله عبد الله عبد أنه عبيد الله بن عبد الله عبد أنه أحبره أن رسول الله عليه أنه أحبره أن رسول الله عليه أنه بنعول الله عليه أنه الكديد ثم أفطر ، قال : وكان صحابة رسول الله عليه يتبعون الأحدث فلاحدث من أمره (١) .

<sup>(</sup>١) رواء البحاري

<sup>(</sup>۲) رواه البحاري

# الحج والأضحية

حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا ، ( الليث ) ، عن عقيل ، عن بن شهاب ، عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رصى الله عنهما فان : تمتع رسول الله يَهِ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج ، وأهدى ، فساق معه اهدى من دى الحيفة ، وبدأ رسول الله يَهِ علم عاهل بالحج ، فتمتع الناس مع السي يَهِ ما يا بالعمرة إلى الحج ، فتمتع الناس مع السي يَهِ بالعمرة إلى الحج ، فتمتع الناس مع السي يَهِ بالعمرة إلى الحج ، فكان من اداس من أهدى فساق اهدى ، ومهم من ألم يهد .

وسما قدم الببى عَلَيْهُ مكة ، قال للناس : « من كان منكم أهدى وابه لا يحل سلىء حرم منه حتى يقضى حجة ، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحمل ، ثم لبهل بالحج ، فمن لم يجد هديًا فبيصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إدا رجع إلى أهله » ، فطاف حين قدم مكة ، واستلم الركن أول شيء ، ثم حب ثلاثة أطواف ومشى أربعًا ، فركع حين قصى طوافه بالبيت عد ملقام ركعتين ، ثم سمم ، فانصرف فأتى الصفا ، فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قصى حجه ، وبحر هديه يوم البحر ، وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم ، وفعل مثل ما فعل رسول الله يها من أهدى وساق الهدى من الماس () . وفعل مثل ما فعل رسول الله يها من أهدى وساق الهدى من الماس () .

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى

حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب ، عن عبد الله بن عمر أن رجلاً قام في المسجد ، ققال . يا رسول الله ، من أين تأمرنا أن نهل ؟ فقال رسول الله عَلَيْكُ ، « يهل أهل المدينة من « دى الحليفة » ، ويهل أهل اجد من « قرن » . ويهل أهل حجد من « قرن » .

وقال ، ابن عمر : ويزعمون أن رسول الله ﷺ قال <sup>، «</sup> ويهن أهل اليمن من « يلملم » ، وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله ﷺ (۱) .

حدثنا البيث ، حدثنا نافع ، على عبد الله بي عمر رضى الله عمهما قال : قام رجل فقال : يا رسول الله ، ماذا نامرنا أن بلس من النياب مي الإحرام ؟ فقال البيي على : لا تلبسوا القميص ، ولا السراويلات ولا العمائم ، ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له معلان فليلبس الخفين ، ولا تلبسوا شيئًا مسه رعفران ولا الورس ، ولا تنتقب المرأة امحرمة ولا تلبس القفازيل »(") .

حدثنا قتيبة ، حدثنا السب ، عن مافع أن بن عمر رضى الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاّح بابن الربير ، فقيل له : إن الناس كائن بينهم وإنا نحاف أن يصدوك ، فقال . ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسمة ﴿ أَنَى أَنَّ عَمْرَة ، إذا أَصنع كما صنع رسول الله عَلَيْكُ ، إني أَشهدكم أنى قد أوجبت عمرة ، ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء .

قال عما شأن الحج والعمرة إلا واحد ، أشهدكم أنى قد أوجبت حجًا مع عمرتي وأهدى هديًا اشتراه بقديد ، ولم يرد على دلك

<sup>(</sup>١) رواد البخارى .

<sup>(</sup>٢) رواه البحاري

<sup>(</sup>٣) الأحواب ٢١

فلم يبحر ولم بحل من شيء حرم منه ولم بحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر ، فنحر وحلق ، ورأى أن قد قصى طواف الحح والعمرة بطوافه الأول ، وقال ابن عمر رضى الله عنهما ، كذلك فعل رسول الله عليهما ، كذلك فعل رسول الله عليهما ،

ثم قال . « قد حللت من حجك وعمرتك جميعًا » ، فقالت . يا رسول الله إلى أحد في نفسي أنى لم أطف بالبيت حتى حجحت ، قال \* « قادهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التعيم » ودلك ليلة الحصة (١) .

<sup>(</sup>١) رواه البحاري

<sup>(</sup>٢) روله انسلم ،

حدثنا سعید بن ابی مریم قال . حدثنی « الست » قال . أحبرسی عقیل ، عن ابن شهاب قال . أحبرسی تعلیه بن أبنی مالك القرطی أن قیس بن سعد الأمصاری رضی الله عنه ، وكان صاحب لواء رسون الله ﷺ ، أراد الحج قرجل() .

جد ثنا عبد الله بن يوسف قال حدشي ه اللت » قان الحدث سعيد ، عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث المعوث بي مكة ثدن لي أيها الأمير أحدثك قولاً قام به اللبي عَلَيْ لعد من يوم الهتج سمعته أدباي ، ووعاه قابي ، وأنصرته عيباي حين تكلم به ، « حمد الله وأثنى عليه » ، ثم قال « إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآحر بسهث بها دمًا ، ولا يقصد بها شجرة ، فإن أحد ترحص لقتال رسول الله عَلَيْ فيها عقولوا ا إن الله قد أدن لرسوله وم يأدن لكم ، ويسما أدن لي فيها ساعة من بهار ، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ، وليلع الشاهد الغائب » فقيل لأبي شريح ، ما قال عمرو ؟ قال المراب الله عدو الإ فارًا بخربة () .

حدثنی محمد ، حدثنا سریح بن العمان ، حدثنا فلیح ، عن نافع بن عمر رضی الله عنهما قال سعی النبی ﷺ ثلاثة أشواط ومشی أربعة في الحج واعمرة ، تابعه ( النبث ) قال تحدثنی

<sup>(</sup>۱) رواه البحاري

<sup>(</sup>۲) رواه البحاری

كثير بن فرقد ؛ عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عمهما ، على النبى ﷺ (١) ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه رضى الله عمهما قال : لم أر النبى ﷺ يستلم من الببت إلا الركبين اليمانيين (١) .

وقال ( الليث ) : حدثني عقيل ، عن شهاب ، قال : أحبرني سام أن الحجاج بن يوسف – عام برل بابن الربير رصى الله عنهما – سأل عبد الله رصى الله عنه ، كيف تصنع في الموقف يوم عرفة ؟ فقال سالم إن كنت تريد السة فجهر بالصلاة يوم عرفة ، فقال عبد الله بن عمر صدق ، إبهم كانوا يجمعون بين الضهر وانعصر في المنة ، فقال سالم وهل تتبعون في ذلك إلا سنة ٩٥٠٠ .

حدث يحيى بن بكير ، حدثنا ( الليث ) ، عى يوس ، عن ابن شهاب ، قال سالم : وكان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما يقدم صعفة أهمه فيقمون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل ، فيذكرون الله ما بدا لهم ، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام ، وقس أن يدفع ، فمسهم من يقدم ميى مصلاة العجر ، ومسهم من يقدم بعد دلث ، فإذ قدموا رموا الحمرة ، وكان أبي عمر رصى الله عنهما يقول . أرحص في أولفات رسول الله علي .

<sup>(</sup>۱) رواد البحارى

<sup>(</sup>۲) رواد البحري

<sup>(</sup>۲) رواه البخرى

<sup>(</sup>٤) رواد البحارى

حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا ( الليث ) ، عن ابن شهاب ، عن سلم ، عن أبيه أنه قال . دخل رسول الله عليه البيت هو وأسامة بن زيد ، وبلال ، وعثمان بن طلحة ، فأعلقوا عليهم ، فلما فتحوا كنت, أول من ولج ، فقيت بلالاً فسألته ، هل صلى فيه رسول الله عليها ؟ قال عم بين العمودين اليمانيين (١) .

حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال · حدثنا الليث قال . حدثنى كثير بن فرقد ، عن مافع ، عن ابن عمر أن أسبى عليه كال ينحر أو يذبح بالمصلى (١) .

عن اللبث عن بكير ، عن محمد بن عبد الله بن أبي سليمان ، على أنس بن مالك أنه قال صليت مع رسول الله على بمنى ومع أبي بكر وعمر ركعتين ، ومع عثمان ركعتين صدراً من إسرته أبي بكر وعمر ركعتين ، ومع عثمان ركعتين صدراً من إسرته بن عد الله على الله على بن بكير قال : حدثنا اللبث ، عن عقيل ، عن اس شهاب ، عن عروة ، عن عائشة قالت : حرحا مع اللبي على في حجة الوداع ، فمنا من أهل بعمرة ، ومنا من أهل بحج ، فقدما مكة ، فقل رسون الله على . من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل ، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه ، ومن أهل بحح فليتم فليتم حجه ، قالت : فحضت ، فلم أزل حائضاً حتى كان يوم عرفة وأهن إلا بعمرة فأمرى اللبي على أن القض رأسي ، وأمتشط ، وأهل بحج ، وأترك العمرة فقعلت دلك حتى قصست حجى فبعث وأهل بحج ، وأترك العمرة فقعلت دلك حتى قصست حجى فبعث وأهل بحجى فبعث وأهل بحجى و أثرك العمرة فقعلت دلك حتى قصست حجى فبعث

<sup>(</sup>١) رواه البخاري

<sup>(</sup>۲) رواه البحاري

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم

معى عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم (')

حدثنى نافع أرحم الله المحلفين مرة أو مرتبى ، قال أوقال عبيد الله حدثنى نافع وقال في الرابعة : والمقصرين (٢) .

حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا البيث ، عن جعفر بن ربيعه ؛ عن الأعرج قال عدثنى أبو سلمة بن عد الرحم أن عائشة رصى الله عنها قالت حججت مع البنى الله فأفضا يوم النحر ، فحاصت صفية ، فأراد البنى الله منه ما يريد الرجل من أهله ، فقلت : يا رسول الله ، إنها حائص ، قال ، « حابستنا هي » ؟ ، قالوا : يا رسول الله ، أفاضت يوم النحر ، قال « اخرجوا » .

حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا ( البيث ) ، قال يونس . قال ابن شهاب : حدثنى حميد بن عد الرحمن أن أبا هريرة أحره أن أنا بكر الصديق رصى الله عنه نعثه في الحجة التي أمَّره عليها رسول الله مَوَّلَةُ قبل حجة الوداع يوم البحر في رهط يؤذّن في الناس ألا لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عُربان () .

<sup>(</sup>١) رواه البحاري

<sup>(</sup>٢) رواه البحاري

<sup>(</sup>۳) رواه البحاري

حدثنا سعيد بن عهير قال حدثني (البيث) ، قال حدثني عقيل ، عن ببن شهاب ، وأحبرني حميد بن عبد الرحم أن أبا هريرة رصى الله عه قال بعثني أبو بكر في بلك الحجة في مؤذبين بعثهم يوم النحر يؤدبول بمني ألا يجع بعد لعام مشرك ولا يطوف بالبيت غريال ، وقال حميد بن عبد الرحم ، ثم أردف رسول الله على بعن بن أبي طالب وأمره أن يؤدن ببراءة ، قال أبو هريرة : قاذن معنا على يوم لنحر في أهن مني ببرءة ، وألا يجع بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عربال ، . هوادال من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله برىء من المشركين ورسوله ، فإن تبتم فهو حير لكم وإن توليتم فاعدموا أنكم غير معجري الله وبشر الذين كفروا بعداب أليم في أن آذبهم أعلمهم على الله وبشر الذين كفروا

عن الليث عن كثير بن فرقد ، عن نافع أن عبد الله أخيره أن رسول الله علي كان يديج أو يدحر بالمصلي<sup>(\*)</sup> .

عن الميث بن سعد . أن سبيمان بن عبد الرحمن حدثهم ، عن عبيد بن فيرور ، عن البرء بن عارب ، قال ، سمعت رسول الله عليه وأشار بأصابعه . وأصابعي أقصر من أصابع رسول الله عليه . يشير تأصابعه يقول : « لا يجور من الصحاب العوراء البين عورها ، ولعرجه البين عرجها ، ولمريصة البين مرصه ، والعجماء التي لا تنقى »(1)

<sup>(</sup>١) التربه "

<sup>(</sup>۲) رواه المحاري

<sup>(</sup>٣) رواه مستم

<sup>(</sup>٤) رواه استنج ،

عن الليث ، عن يريد بن أبي حبيب ، عن أبي الحير ، عن عقبة بن عامر أن رسول الله على أعطاه عما يقسمها على صحابته فقى عتود ، فذكره لرسول الله على فقال « صح بها أنت » () عن الليث عن يحيى بن سعبد ، عن القسم بن محمد ، عن ابن حباب ، هو عبد الله بن حباب أن أبا سعيد الحدرى قدم من سفر ، فقدم إليه أهله لحد من حوم الأصاحى ، فقال اما أنا باكنه حتى أسأل ، فانطلق إلى أحيه لأمه قتادة بن التعمان ، وكان بدريًّا ، فسأله عن الطاق إلى أحيه لأمه قتادة بن التعمان ، وكان بدريًّا ، فسأله عن دلك ، فقال . إنه قد حدث بعدك أمر يقصًا لما كانوا يهوا عنه من أكل لحوم الأصاحى بعد ثلاثة أيام (؟) .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم

<sup>(</sup>۲) رواه مسمم .

#### الجهساد

عن البيث ، عن يزيد بر أبي حبيب ، عر أبي الحير ، عر أبي الحطاب ، عر أبي سعيد الحدرى قال : كان رسول الله على عام توك يحص الباس وهو مسند طهره إلى راحلته فقال « ألا أحبركم بحير الباس وشر الباس ؟ ، إن من حير الباس رجلاً عمل في سبيل الله عن ظهر فرسه ، أو على ظهر بعيره ، أو على قدمه حتى يأتيه الموت ، ول من أشر الباس رجلاً فاجرًا بقرأ كتاب الله ، لا يرعوى إلى شيء حته »(١)

عر البث عن سعید ، عن عطاء بن میاء مولی ابن أبی دبات . سمع أبا هریرة یقول :

سمعت رسول الله على يقول

« انتدار الله عر وحل من يحرج في سبنه ، لا يخرجه إلا الإيمان بي ، والحياد في سبيلي ، أنه صامل حتى تدخله بأبهما كان إما بقتل ،

<sup>(</sup>۱) فلنسائی جد 7 ص ۱۱

<sup>(</sup>٣) السائي جـ ٦ س ١٧

أو وفاة ، أو أرده إلى مسكمه الذي حرح مه ، بال ما بال من أجر أو عيمة »''

عن الليث قال عبدالله بي على ابي شهاب ، عن عبيدالله بي عبدالله بي عبد الله أن عبد الله بي عباس أحره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل قال له : سألتك كيف كان قتالكم إياه ؟ فزعمت أن الحرب سحال ودول ، فكدلك الرسل تبتل ثم تكون لهم العاقبة »(٢) .

عن الليث عن ابل مسافر ، على ابل شهاب ، على أبلى سلمة ، عن عبد الرحمل ، وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول :

و والدى نفسى بيده لولا أن رجالا من المؤمين لا تطبب أنفسهم أن يتحفوا عنى ولا أجد ما أحملهم عليه ، ما تحقت عن سرية تغرو في سبيل الله عز وحل ، والدى نفسى بيده لوددت ألى أقتل في سبيل الله ، ثم أحيا ، ثم أقتل ، ثم أحيا . ثم أقتل  $^{\circ \circ}$ 

عر ليث بن سعد ، عن معاوية بن صالح أن صفوان بن عمرو حدثه ، عن رشد بن سعد ، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ ، أن رجلاً قال ، يا رسول الله : ما بال لمؤمين يفتون في قبورهم إلا الشهيد ؟

قال : « كفي بنارقة السيوف على رأسه فتمة »(١) .

<sup>(</sup>١) السائي جا ٦ ص ١٥

<sup>(</sup>۲) البخاري جـ 1 ص ۲۳

<sup>(</sup>٣) التسائي جد ٣ ص ٨ .

 <sup>(</sup>٤) التسائي جد ٤ ص ٨١ ..

عن اللبث بن سعد ، عن ابن الهاد ، عن سهيل بن أبي صالح عن صفوان بن أبي يزيد ، عن القمقاع بن اللجلاج ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله عليه :

« لا يجتمع عيار في سبيل الله ودحان حهنم في حوف عيد ، ولا يحتمع الشح والإيمان في جوف عبد »(١) .

عن اللبث عن ابن عحلان ، عن سهيل بن أبى صالح ، عن أبيه ، عن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال :

« لا يجتمعان في النار · مسلم قتل كافرا ثم سدد وقارب ، ولا يحتمعان في حوف مؤمن : غبار في سبيل الله وفيح جهنم ، ولا يجتمعان في قلب عبد : الإيمان والحسد »(٢) .

عن اللبث عن زهرة بن معبد قال : حدثنی أبو صالح مون عثمان قال :سمعت عثمان بن عمان رضی اللهعنه یقول : سمعت رسول الله ﷺ یقول :

« رباط يوم في سبيل الله حير من ألف يوم فيما سواه من المارل » على على الله الذي كان يعمله وأجرى عليه ررقه وأمن الفتان » (٤) .

<sup>(</sup>۱) السائي جـ ٢ ص ١٢.

<sup>(</sup>٢) النسائي جد ٢ ص ١١

<sup>(</sup>٣) السائي جـ ٦ ص ٣٣

<sup>(</sup>٤) مسلم جد ١٣

عن الليث بن سعد ، عن دفع ، عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله ﷺ قال :

« الحبل معقود في توصيها الحير إلى يوم القبامة » أ . على الميث بسده ، على أس بل مالك ، على حالته م حرام بلت مدحل قالت تام لبي الله يوما قريبًا سي ، ثم استيقط يتسم ، فقلت ما صحك ؟ قلى « أناس من أمني عرضوا على ، يركبول هذا البحر الأحصر كالملوك على الأسره » ، قالت . فادع الله أل يحمل مهم ، فقالت مثل فقالت مثل فرقه ، فأحابها مثله ، فقالت ادع الله أل يحملي منهم ، فقال وفي ، والت من الأولى » ، فقالت ادع الله أل يحملي منهم ، فقال المنات من الأولى » ، فحرحت مع روحها عبادة بن الصامت عاريًا المنات من الأولى » ، فحرحت مع روحها عبادة بن الصامت عاريًا المنات المنات المنات عاريًا المنات عاريًا المنات عاريًا المنات المنات المنات المنات المنات المنات عاريًا المنات عاريًا المنات عاريًا المنات عاريًا المنات المنات عاريًا المنات المنات المنات المنات المنات المنات عاريًا المنات المنات عاريًا المنات عاريًا المنات عاريًا المنات المنات المنات المنات عاريًا المنات عاريًا المنات عاريًا المنات عاريًا المنات عاريًا المنات المنات عاريًا المنات الم

<sup>(</sup>۱) مسلم جد ۱۲ ص ۲۸

 <sup>(</sup>۲) حديث صحيح أحرجه مسم ، والتسائي ، وبن ماجه

أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية ، فلما انصرفوا من عزوهم قاهين فنزلوا الشام ، فقربت إليها دابة لتركبها ، فصرعتها فمائت (أ) عن الله عن الله عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عليه كان يقول :

« لا إله إلا الله وحده ، أعز جده ، وصر عبده ، وعلب الأحزاب وحده ، ولا شيء بعده » (٢)

عن الليث بن سعد قال يونس : أحبرني ، نامع ، ، عن عبدالله رصي الله على أن رسول الله على أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته ، مردة أسامة بن زيد ومعه بلال ، ومعه عثمان بن طبحة من الحجمة ، حتى أماح في المسجد ، فأمره أن يأتي سمفتح البيت ، ففتح ، ودحل رسول الله على ومعه أسامة وبلال ، وعثمال فمكث فيه نهارًا طويلاً ، ثم خرج فاستبق البس ، وكان عبد الله بن عمر أول من دحل فوجد بلالاً وراء اباب قائمًا فسأله : أين رسول الله على أول من دحل فوجد بلالاً وراء اباب قائمًا فسأله : أين رسول الله على أن أسأله كل صلى من سجدة أن أساله كل صلى من سجدة أن أسأله كل سود أن أسأله كل الله كل سود أن أسأله كل سود أن أسأله كل سود أن أساله كل المناله كل الله كل

<sup>(</sup>۱) البحاري جد ٤ ص ٢٢

<sup>(</sup>۲) المقاری جا ۵

<sup>(</sup>۲) البحاري جه ٤ ص ٣٨

<sup>(</sup>٤) البخاري جـ ٤ ص ٦٨

عن الليث ، عن رفع أن عبد الله رضى الله عنه أحبره أن مرأة وجدت في بعض مغازى اللبي ﷺ مقتولة ، فأنكر رسول الله ﷺ قتل النساء والصيبان(١) .

عن الليث عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن ابن عمر رضى الله عنهما ، أن رسول الله عنهم كان ينقل بعض من بيعث من السرايا لأعسهم خاصة ، سوى قسم عامة الحيش (٢) .

عن الليث عن حالد بن يريد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه عن عمر رضى الله عنه قال ·

اللَّهم اررقى شهادة في سبيلك ، واجعل موتى في بلد رسولك له

عن الليث على ابن شهاب ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، أن حامر بن عبد الله رضى الله عمهما أحبره أن رسول الله ﷺ كان بحمع بين الرجلين من قتلي أحد في ثوب واحد ، ثم يقول .

« أيهم أكثر أحدًا للقرآن » ؟ فإدا أشير له إلى أحد قدمه في اللحد ، وقال ، « أنا شهيد على هؤلاء يوم لقيامة » ، وأمر لدللهم بدمائهم ، ولم يصل عليهم ولم يعسلوان

عن الليث، عن سعيد المقبري، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضى الله على الله على والله على وقال :

<sup>(</sup>۱) البخاري جدة ص ۱۹

<sup>(</sup>۲) البحاری جد ٤ ص ١٠٩

<sup>(</sup>۳) البخاري جد ه ص ۳۱

« انصلقوا إلى يهود » قدرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس ، فقام البي عَلَيْكُ ، فناداهم . « يا معشر يهود ، أسلموا تسلموا » ، فقال القاسم ، فقال « دلك أريد » ثم قالها الثانية ، فقال الثالثة ، فقال . « اعلموا فقاوا : قد بلغت يا أبا القاسم ، ثم قال الثالثة ، فقال . « اعلموا أن الأرض لله ورسوله ، وإنى أريد أن أجليكم قمى وجد منكم بماله شيئًا فليبعه ، وإلا فاعموا أنما الأرض لله ورسوله » (ال

عن الليث عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله علما قال · حرق رسول الله عليه ، نخل « بنى النصر » وقطع وهى والبويرة فنزلت : ﴿ وَمَاقَطِعُمُ مِنْ لَيْمَةً أُو تَرَكَتُمُوهُا قَائِمَةً عَلَى أُصُولُنَا فَبَاذِنَ الله ﴾ (٢) .

عن الليث عن عقيل ، على ابن شهاب قال : أحرني عروة ابن الربير ، أنه سمع مروال ، والمسور بن محرمة ، رضى الله عمهما يخران عن أصحاب رسول الله عليه قال :

الله كاتب « سهيل بن عمرو » يومئذ كان فيما اشترط « سهيل ابن عمرو » على النبي على أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على ديك إلا رددته إلينا ، وخليت بينا وبيه ، فكره المؤمنون ذلك . وامنعضوا منه ، وأبي سهيل إلا ذلك ، فكاتبه البي على ذلك ، فرد يومئذ ، أنا حندل إن أبيه سهيل بن عمرو ، ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة ، وإن كان مسلما ، وجاء المؤمات مهاجرات ، وكات أم كلئوم بنت عقبة بن أبي معبط ، ممن حرج

<sup>(</sup>۱) البخاری جـ ۹ ص ۲۲

<sup>(</sup>٣) الحشر : الآية ٥ .

إلى رسول الله ﷺ يومند وهي عاتق ، فجاء أهلها يسألون السي الله أن يرجعها إليهم ، فدم يرجعها إليهم ، كما أنزل الله فيهن :

﴿إِذَا جَاءِكُمُ المؤمَّمَاتُ مَهَاجِرَاتُ فَامَتَحَنُوهُنَ اللهُ أَعَلَمُ بَإِيمَانُهُنَ ﴾ إلى قوله : ﴿وَلا هُم يُحَلُونَ لَهَنَ۞ (١) .

قال عروة : فأحبرتني عائشة أن رسول الله ﷺ كان يمتحمهن بهذه الآية :

﴿ يأيها الدين آمنوا إذا حاءكم التؤمنات مهاحرات فاستحوهن ﴾ إلى ﴿ غفور رحيم ﴾ (٢) ..

قان عروة ، قالت عائشة :

ومن أقر بهدا الشرط منهن ، قال ها رسول الله ﷺ « قد بيعتك » كلامًا يكلمها به ، والله ما مست يده امرأة قط في المبايعة ، وما بايعهن إلا بقوله<sup>(۱)</sup> .

عن الليث بسنده ، عن لمقدد بن الأسود أنه أحره أنه قال : يارسول الله ، أرأيت إل لقيت رجلاً من الكفار فقاتلني ، فصرب احدى يدى بالسيف فقطعها ثم لاد من بشجرة فقال . أسلمت لله أفاقتله يارسون الله بعد أن قاها ؟ قال رسول الله على ها لا تقتله » ، قال . فقلت يارسول الله على أن قطعها أفاقتله ؟ .

قال رسول الله ﷺ ·

<sup>(</sup>١) استحمة الأية ١٠

<sup>(</sup>٢) استحة الآية ١٠: ١٢.

<sup>(</sup>۱) البحاری جـ ۲ ص ۲۲۳

« لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتمه ، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال »(١) .

عن الليث عن يحيى ، عن عمر بن كثير ، عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال : قال رسول الله ﷺ يوم حدير .

« من له بينة على قتيل قتله فله سلم » ، فقمت الألتمس بينة على قتيل ، فلم أر أحدًا يشهد لى ، فجلست ثم بدا بى فدكرت أمره إلى رسول الله عليه ، فقال رجل من حسائه ، ملاح هذا القتير الذى يدكر عندى ، قال ، فأرضه منه ، فقال أبو بكر . كلا لا يعطه أصيبع من قريش ، ويدع أسدًا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله ، قال ، فأمر رسول الله عليه أداه إلى ، فاشتريت منه خرافًا ، فكان أول مال تأثلته ، قال لى « عبد الله ي ما البين عليه فأداه إلى .

وقال أهل الححر . الحاكم لا يقضى بعلمه شهد بدلك في ولايته أو قبلها ، ولو أقر حصم عده لآخر بحق في محلس القصاء فإنه لا يقصى عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين ، فيحصرهما إقراره .

وقال بعص أهل العراق ، ما سمع أو رآه في مجلس القصاء قضى به ، وما كان في غيره لم يقض إلا بشاهدين ،

وقال آحرون مهم بل يقضى به لأنه مؤتس ، وإنما يراد من الشهادة معرفة الحي فعلمه أكثر من الشهادة .

وقال بعضهم يقضى تعلمه في الأموال ، ولا يقصى في غيرها .

<sup>(</sup>۱) ستم في صحيح جـ ۲ ص ۹۸ .

وقال القاسم: لا ينبغى للحاكم أن يمصى قضاء بعلمه دون علم غيره مع أن عممه أكثر من شهادة غيره ، ولكن فيه تعرضًا لتهمة نفسه عند المسلمين ، وإيقاعًا لهم في الظون ، وقد كره البي عَيِّلَةُ الظل فقال : و إنما هذه صفية ، (١) .

<sup>(</sup>۱) البخاري جد ۹ ص ۸۱ ، ص ۸۷ .

#### عن الدعاء

حدثنى أبو الطاهر وعمرو بن سواد ، قالا أحبرنا ابن وهب ، حدثنى البيث بن سعد ، عن جعمر بن ربيعة ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبى هريرة أن رسول الله عليه قال : « ليسهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتحطفن أبصارهم .

حدثنا ليث ، عن عقيل بن خالد ، على ابن شهاب أنه قال حدثنى أبو عبيدة مولى عبد الرحمل بن عوف ، وكان مل القراء وأهل العمه ، قال : سمعت أبا هريره يقول : قال رسول الله علية . « يستجاب الأحدكم ما لم يعحل ، فيقول : قد دعوت ربى فلم يستجب لى » .

أخبرنا الليث ، على يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الحير ، عن عبد الله بن عمرو ، عن أبي بكر أن قال لرسول الله عليه : عدمني دعاء أدعو به في صلاتي قال : « قل اللهم إبي ضمت نفسي ظلمًا كبيرًا ، وقال قتيبة : « كثيرًا » ولا يغفر الدوب إلا أنت ، فاغمر لى معفرة من عندك وارحمي إنك أنت العمور الرحيم » .

أحبرنا الليث ، عن يريد بن أبي حبيب ، عن الحارث بن يعقوب أن يعقوب بن عبد الله حدثه أنه سمع يسر بن سعيد يقول : سمعت

<sup>(</sup>۱) رواه مسم ،

سعد بن أبى وقاص يقول سمعت حولة بنت حكيم السعمية تقول سمعت رسول الله على يقول و من برب مبرلاً ثم قال عود بكلمات الله التامات من شر ما حلق لم يصره شيء حتى يرتحل من مترله دلك » .

أخرا الليث ، عن يريد بي حبيب ، عن جعفر ، عن يعقوب أنه سمع أبا هريرة يقول : أنه دكر له أن أبا صالح موى عطفان أحبره أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رحل : يا رسول الله ، لدغتني عقرب البارحة ، قال « أما لو فنت حين أسبيت أعوذ بكسات الله التامات من شر ما حلق لم تصرك »

حدثنا لبث ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ كان يقول . « لا إله إلا الله وحده ، عر جده ، ونصر عبده ، وغب الأحزاب وحده ، فلا شيء بعده »

حدثا عاصم بن المصر التيمى ، حدثا المعمر ، حدثا عيد الله قال : وحدثنا فتيه بن سعيد ، حدثا ليث عن أبى عجلال كلاهم عن سمى ، عن أبى صاح ، عن أبى هريرة « وهدا حديث قتية » أل فقراء المهاجرين أتوا رسول الله على فقال الله وما داك قالوا يصلول كا يصلى ، العلى والنعيم المقيم ، فقال وما داك قالوا يصلول كا يصلى ، ويصومون كا يصوم ، ويتصدقون ولا يتصدق ، ويعتقول ولا نعتق ، ويعتقول ولا نعتق ، وقال رسول الله على « أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم ، ولا يكون أحد أفصل سكم إلا من صنع مثل وتسبعون به من بعدكم ، ولا يكون أحد أفصل سكم إلا من صنع مثل ما صنعتم » ؟ قالو : بلى يا رسول الله ، قال : « تستحون وتكبرون وتحمدون دير كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة » ، قال أبو صالح فرحع

فقراء لمهاجرين إلى رسول الله على ، فقالوا · سمع إخواننا أهل الأموان بما فعلما فعلموا مثنه فقال رسول الله على . « ذلك فصل الله يؤتيه من يشاء » ، وزاد عير فتينه في هذا الحديث ، عن الليث ، عن ابن عجلال قال سمى فحدثت بعض أهني هذ الحديث ، فقال ، وهمت ، إنما قال سمى فحدثت بعض أهني هذ الحديث ، فقال ، وهمت ، إنما قال تسبح الله ثلاثا وثلاثين وتكبر الله ثلاثا وثلاثين ، فرحعت إلى أبى صالح فقلت له ذلك ، فأحذ بيدى فقال . الله أكبر ، وسنحال الله ، والحمد لله ، والله أكبر ، وسنحال الله ، والحمد لله وثلاثين ، قال ابن عملان فحدثت بهذا الحديث رجاء بن حيوة فحدثني بمثمه ، عن عمل ضالح ، عن أبى هريرة ، عن رسوب الله علي الله عن أبى هريرة ، عن رسوب الله علي الله .

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على : « من قال حلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين تكبيرة ، وثلاثا وثلاثين تحميدة ، وثلاثا وثلاثين تحميدة ، وثلاثا وثلاثين تسبيحة ، ويقول لا إله إلا لله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مرة واحدة عمر له حطياه وإن كانت مثل ربد لبحر »(1)

عن الليث ، عن يويد بن الهاد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن الله عن حده ، قال : سمعت رسول الله عليه يقول اللهم إلى أعود بك من الكسل والهرم ، ولمعرم والمأثم ، وعود لك من شر المسيح الدجال ، وأعوذ بك من عداب المار »(")

عن الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن سليمان بن يسار

<sup>(</sup>۱) رولا مسلم .

<sup>(</sup>٢) مَشَهور من حديث أبي صامح عزير من حديث الليث

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم

أنه سمع بًا هريرة يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول في دعائه · اللهم إنى أعوذ بك من فتنة القبر ، وفتنة الدجال ، وفتنة المحيا والممات » .

قال أبو عبد الرحمن هذا حطاً والصواب سليمال بن سال (١٠) . عن البيث ، عن يزيد، عن أبى حبيب ، عن أبى عمران أسلم ، عن عقبة بن عامر ، قال : أتبت رسول الله على وهو راكب فوصعت يدى عبى قدمه، فقدت ، أقرئسي سورة هود أقرئني سورة يوسف ، فقال نه تقرأ شيئاً أبلع عبد الله عر وجل من قل أعود برب الفلق »(١)

عن النيث ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أخيه عباد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول : كان رسول الله يَقْتُلُمُ يقول « اللّهم إنى أعود بك من الأربع : من علم لا ينفع ، ومن قلب لا يحشع ، ومن نفس لا تشبع ، ومن دعم لا يسمع ها.

عن الليث ، عن أبي عجلال ، عن سعيد المقبرى ، عن عقه بن عامر قال ، كنت أمشى مع رسول الله ﷺ فقال « يا عقة قل » ، فقلت : مادا أقول يا رسول الله ؟ فسكت عنى ثم قال ، « ياعقبة قل » ، قلت مادا أقول يا رسول الله ؟ ، فسكت عنى فقلت : ملهم اردده على ، فقال . « يا عقبة قل » ، قلت : مذا أقول يا رسول الله ؟ فقال : « قل أعوذ برب الفلى » ، قلت : مذا أقول يا رسول الله ؟ فقال : « قل أعوذ برب الفلى » ، فقرأتها حتى أتيت عى

<sup>(</sup>١) رواه مستم .

<sup>(</sup>٢) رزاه مستم

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم

آحرها ، ثم قال · قبت : مادا أقول يا رسول الله قال : « قل أعود برب الناس » ، فقرأتها حتى أتبت على آحرها ، ثم قال رسول الله عند ذلك « ما سأل سائل بمثلهما ولا استعاد مستعيد بمثلهما »(١) .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم

<sup>(</sup>٢) رواه البحاري

### الرويا

حدثنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا الليث » حدثنى ابن اهاد عن عبد الله بن حباب ، عن أبى سعيد الحدرى ، سمع السبى ﷺ يقول ـ « من رآنى فقد رأى اخق ، فإن الشيطان لا يتكوسى »(١)

اللَّيث بن سعد ، عن أبى الزبير ، عن جابر الأنصارى رصى الله عنه أن رسول الله عليه قال : « من رآبى في المام فقد رآبى فإنه لا ينبغى لنشيطان أن يتمثل في صورتي » .

هذا حدیث صحیح ، أحرجه أحمد ، عن یوس بن محمد و ححیر بن الشی وأحرجه مسم ، عن فتیبة بن سعد و محمد بن رخح كلهم عن ۱ اللیث » قوقع لنا بدلا عالیا .

حدثه يحيى بر بكير ، حدثه الليث ، على عبيد الله بر أبي جعفر ، أحربي أبو سلمة ، على أبي فتادة ، قال قال اللبي ترافي الرؤيا من الشيطان ، فمن رأى شيئًا يكرهه فليفث على شمانه ثلاثًا ، ويتعود من الشيطان فإنها لا تصره ، وإلى الشيطان لا يتزايا بي » .

حدثنا الليث ، عن أبى الربير ، عن جابر بن عبد الله الأنصارى رضى الله عبهما أن رسول الله عليه قال : ه إدا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثًا ، وليستعذ بالله من المشيطان ثلاثًا

<sup>(</sup>١) رواه البحاري ،

ولیتحول عن جنبه الذی کال علیه » ، هذا حدیث صحیح أحرجه مسلم وأبو داود والسائی ، عی قتیبة وأبو داود أیصًا ، عی یزید بی خالد ومسلم أیضًا وابل ماحة عل محمد بل رمح حمستهم ، عل اللیث

حدثنا عبد الله بن بوسف ، حدثنا الليث ، حدثنى ابن اهاد ، عن عمد الله بن خباب ، عن أبى سعيد الخدرى ، أبه سمع السي الله يقول الله بن خباب ، عن أبى سعيد الخدرى ، أبه سمع السي الله يقول الله إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله ، فسحمد الله عليها ، وليحدث بها وإدا رأى عير دلك نما يكره ، فإنما هي من الشيطال ، فليستعد من شرها ، ولا يدكرها لأحد ، فإنها لا تصره » أن

حدثا يحيى بن بكير ، حدث اللبث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن أبى سلمه أن أبا فنادة الأنصارى وكال من أصحاب السي الله والحلم وفرسانه قال : سمعت رسول الله الله يقول : « الرؤيه من الله والحلم من الشيصال ، فإذا حمم أحدكم الحلم يكرهه ، فيبصق عن يساره ، وليستعذ بالله منه ، فلن يصره »(٢) .

حدثا يحيى بى بكير ، حدثا الليث عن عقيل ، عن ابى شهاب ، أحبرنى حمرة بن عبد الله بن عمر ، أن عبد الله بن عمر ، قال سمعت رسول الله عليه يقول . « بيا أنا اللم أنيت بقدح لبن ، فشربت مه ، حتى إنى لا أرى الرى يجرى ، ثم أعطيت فصله . « عمر » قالوا : فما أولته يا رسول الله ؟ قال : « العلم »(") .

حدثنا سعید بن عمیر ، حدثنی « اللیث » ، حدثنی عقیل ، عن این شهاب أحبرنی أبو أمامة بن سهل ، عن أبی سعید الحدری ..

<sup>(</sup>١) رواه البحارى .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري

<sup>(</sup>۳) رواه البخاری .

رصى الله عنه أنه فال سمعت رسول الله على يقول: « بينا أنا نائم رأيت الناس عرضوا على وعبيهم قمص ، فمنها ما يبلغ الثدى ، ومنها ما يبلغ دون ذلك ، وعرض على « عمر بن الخطاب » ، وعليه قميص يجتره » ، قالوا . فما أولته يا رسول الله ؟ قال \* « الدين » .

حدثنا سعید ، بن عفیر ، حدثنی عقبل ، عن ابن شهاب ، قال المحدثی سعید بن المسیب ، أن أبا هریرة قال : بینا نحن جلوس عدر رسول الله علیه قال : « بینا أنا نائم ، رأیتنی فی الحمة ، فإدا امرأة تتوضأ إلی جانب قصر ، قلت : بن هذا القصر ؟ قالوا . « لعمر بن الحطاب » فذكرت غیرته فولیت مدیرًا » ، قال . أبو هریرة فبكی « عمر بن الخطاب » ثم قال : أعلیك بأبی الت وأمی یا رسول الله أغار ؟(۱)

الليث بن سعد ، عن أبى الربير ، عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن رسول الله عليه قال : « إذا احتم أحدكم فلا يحبر الله عليه في المام » .

وبه أن رسول الله ﷺ ، قال لأعرابي جاءه : أنى حلمت أن رُسى قطع وأنا أتبعه ، فرجره البي ﷺ وقال : لا تحبر بتلاعب الشيطان بك في المنام » .

هدا حدیث صحیح أحرجه مسلم ، عن فتیبة ومحمد بن رمح ، وأخرجه النسائی ، عن قتیبة وابن ماحة ، عن محمد بن رمح كلاهما عن الليث ، فوقع لنا بدلا عاليًا .

<sup>(</sup>۱) رواد البحارى

## عن النساء

حدثنا فتيبة ، حدثنا ليث ، عن نافع أن ابن عمر كان إدا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية ، قان : إن الله حرم المشركات على المؤمنين ، ولا أعلم من الإشراك شيئًا أكبر من أن تقول المرأة : ربها عيسى ، وهو عبد من عباد الله .

عن اللبث بسنده ، عن عقبة بن عامر ، أن رسول لله عَلَيْهُ قال . « إياكم والدحول على الساء » ، فقال رجل من الأصار : يا رسول الله ، أفرأيت الحمو ؟ قال : « الحمو الموت »(۲) .

قال البيث بن سعد الحمو أحو الزوح وما أشبهه من أقارب الروج ابن العم ونحوه .

عن اللبث ، عن ابن أبي جعفر ، عن بكير بن عبد الله بن الأشح ، عن يسلم بن الأشح ، عن يسلم بن الله بن الأشح ، عن يسر بن سعيد ، عن زيب الثقفية أن النبي الله قال : « أيتكن حرجت إلى المسجد فلا تقربن طيبًا » أن .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري

<sup>(</sup>٢) روط عسلم ،

<sup>(</sup>۳) روله مسلم ،

عن البيث بسده ، عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله يَلِي أنه قال · « يا معشر الساء ، تصدق وأكثر الاستعمار ، فإنى رأيتكن أكثر أهل الدار » ، فقالت امرأة منهن حزلة : وما لما يا رسون الله أكثر أهل الدار ؟ قال . « تكثرت اللعن ، وتكفرت العشير ، وما رأيت من باقصاب عقل ودين عبب لدى لما منكن » قالت ، يا رسول الله ، وما نقصال العقل والدين ؟ قال « أما نقصال العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصال العقل ، وتمكث الليان ما تصلى وتعطر في رمضال ، فهذا نقصال العقل ، وتمكث الليان ما تصلى وتعطر في رمضال ، فهذا نقصال الدين ه .

حدثنا عبد الله بن يوسف ، « حدثنا الليث » قال حدثنى يريد بن أبى حيب ، عن أبى الحير ، عن عقية بن عامر رضى الله عنه قال رسول الله علي "حق الشروط أن توقوا ما استحللتم به العروج »(\*\*) .

عن البيث ، عن ابن عجلال ، عن سعيد المقرى ، عن أبي هريرة قال : « التي تسره قال : « التي تسره إذا نظر ، وتطبعه إذا أمر ، ولا تحالمه في نفسهاومالها بما يكره » (٢)

عن الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن للبني تظلم قال « لا يحطب أحدكم على خطبة بعض » (١٠) .

عن الليث ، عن ابن الهاد ، عن عبد الله بن يونس ، عن

<sup>( )</sup> رواه مسلم ، وجرله دات عقل ورأى

<sup>(</sup>٢) رواه السائي

<sup>(</sup>٣) رواه السائي

<sup>(</sup>٤) رواه السالي

سعيد بن أبي سعيد المقترى ، عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله عَلِيَةً يقول حين نولب آية الملاعنة . « يُما امرأة أَدْحَلت على قوم رجلاً ليس منهم فليست من الله في شيء ، ولا يُدْجِلُها الله جنته ، وأيما رجل حجد وبده وهو ينظر إليه احتجب الله عز وحل منه ، وفضحه على رءوس الأولين والآخرين يوم القيامة »

حدث « يحيى بن مكير » قال ، أحرما الليث ، عن « عقيل » ، عن سهاب قال أحبرني « عروة بن الربير » أن « عائشة » أحبرته قالت كن ساء المؤمات يشهدن مع رسول الله عليه صلاة المحر متلفعات بمروطهن ، ثم ينفس إلى بيوتهن حين يقصين الصلاه ، لا يعرفهن أحد من العلس ()

عن البيث قال · أحربي أوب بن موسى ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن سيمان بن يسار ، عن عبد الملك بن يسار ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله ﷺ أنه قال · « لا تنكح المرأة على عمته ولا عني حالتها »(\*) .

عن الليث ، عن يريا بن أبي حبيب ، عن عراك ، عن عروة ، عن عائشة أنها أحبرته أن عمها من الرصاعة يسمى أفلح ، استادن عبها محدثه ، فأحبر رسول الله على فقال ، « لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من السب »(٢) .

عن الليث ، عن أ<sub>ه</sub>رب بن موسى ، عن حميد بن نابع ، عن

<sup>(</sup>١) رواه الحارى

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي .

زيب بنت أبي سلمة أن أم حبيبة قالت : سمعت رسول الله ﷺ يَهِيْ يَهُولُ عَلَى مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى يَهُولُ عَلَى ورسوله أن تحد على مبت فوق ثلاث ليال إلا على روج أربعة أشهر وعشرا »(١) .

عن الليث بن سعد ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عدى الكندى ، عن أبيه ، قال ، قال رسول الله ﷺ : « الثيب تعرب عن نفسها ، والبكر رضاها صمتها » .

حدثنا بكير ، حدثنا البيث ، عى عقيل ، عن « ابن شهاب » ، وقال إبراهيم بن المنفر : حدثنى ابن وهب ، حدثنى يونس قال ابن شهاب . خبرنى عروة بن الزبير أن عائشة رصى الله عنها روج النبى على قالت ، كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبى على ممتحهن يقون الله تعالى : ﴿ يأيها الذين آسوا إدا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحوهن ﴿ الله آحر الآية . قالت عائشة : فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر نالمحة ، فكان رسول الله على إدا أقررن بذلك من قولهن . قال لهن رسول الله على د المرأة قط عير أنه بايعهن لا والله ما مست يد وسول الله على الساء إلا بما أمره الله ، الكلام ، والله ما أخد رسول الله على الساء إلا بما أمره الله ، يقول لهن ، إدا أحد عيهى قد بايعتكن كلام (٢٠) .

حدثنا أبو اليماد ، أحبرنا شعيب ، عن الزهري ، وقال الليث ،

<sup>(</sup>١) رواه السالي

<sup>(</sup>٢) سورة للمنحنة الآية ١٠

<sup>(</sup>۳) رواه البحارى

حدثنى عقيل ، عن « ابن شهاب » ، أحربى « عروة بن الربير » أنه سأل عائشة رضى الله عمها قال لها . يا أمتاه ، ﴿ وَإِلَ حَفْتُم اللَّهُ تَفْسَطُوا فِي لِيَتَامِي ﴾ - إلى - ﴿ ما ملكت أيمانكم ﴾ (") قالت « عائشة » . يا ابن أحتى ، هذه اليتيمة تكول في حجر وبها ، فيرغب في حمالها ومالها ، ويريد أن يبتقص من صداقه ، فهوا عن نكاحهن ، إلا أن يقسطوا لهن في إكال الصداق ، وأمروا سكاح من سواهي من الساء ، قالت عائشة : استعنى الناس رسون الله على وترغول في الساء في إلى الساء في الناس وجمال رعبوا في نكاحها وبسبها والصداق ، وإدا كانت مرعوبا عنها في قنة المال تركوها ، وأحدوا عيرها من النساء ، فالت : فكما يتركونها حين يرعون عنها ، فليس لهم أن ينكحوها إذا رعبوا فيها إلا أن يقسطوا ها ويعصوها حقها الأوفى من الصداق " .

حدثنا يحيى بى يكير، حدث الليث، على يوس ، على ابن شهاب » ، وقال ثعلبة بى أبى مالك أن ، عمر بى الحطاب » رضى الله عنه قسم مروطا بين بساء من بساء أهل المدينة فبقى منها مرط حيد ، فقال له بعض من عنده ا يا أمير المؤمنين ، أعط هدا ببت رسول الله على عدك ، يريدون ، أم كننوم » بت على ، فقال عمر . أم سبيط أحق به ، وأم سبيط من سباء الأنصار ممى

<sup>(</sup>١) سورو النساء الآية ٢

<sup>(</sup>٢) صورة الساء الآيه (٢)

<sup>(</sup>٣) رزاه البحاري

بابع رسول الله ﷺ ، قال عمر . فإنها كانت ترفر لما القرب يوم أحد<sup>(۱)</sup> .

عن الليث ، عن الرهرى ، عن عبيد الله بي عبد الله ، عر ابي عباس قد : استعتى سعد بن عبادة الأمصارى رسول الله على في مدر كان عبي أمه، فتوفيت قبل أن تقصيه، فقال رسول الله على الأقصه عبها (١) على الليث ، عن ابي شهاب ، على عروة ، على عائشة . قالت استصت أم حبيبة بنت ححش رسول الله على ، فقالت : يا رسول الله على أستحاص فقال « إنما دلك عرق فاغتسلى وصلى » فكانت تعتسل لكل صلاة .

عن اللبث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن حعفر بن ربيعة ، عن عراك بن مالك ، عن عروة عن عائشة ، أن أم حيبة سألت رسول الله على عن الدم ، قالت عائشة رصى الله على رأيت مركنه ملاب دما ، فقال ها رسول الله على : ( امكثى قدر ما كانت تحسك حيضتك ثم اغتسلى »(۱) .

عن الليث على يحيى ، عن سليمال بن يسار أن أبه هويرة وابن عباس وأنا سلمة بن عبد الرخم تداكروا عدة المتوفي عنها زوجها تصع عد وفاة زوجها ، فقال ابن عباس عباس تعتد آخر الأجبين ، قال أبر سلمة : بل تحل حين تضع ، فقال : أبو هريرة : أنا مع اس أحى ، فرسلو إلى أم سلمة روح رسول الله عليه هقالت وصعت

<sup>(</sup>۱) البحاری جد ٤ ص ٦٨

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي

سبيعة الأسلمية بعد وقاة زوجها بيسير ، فاستفتت رسول الله ﷺ ، فأمرها أن تتروج (١) .

حدثنا « قتيبة » ، حدثنا اللبث ، عن « مافع » أن ، ابن عمر » رسي الله عنهما كان يقول من الإيلاء الذي سمى الله . لا يجل لأحد بعد الأجن إلا أن يمسك بلعروف أو يعرم بالطلاق كما أمر الله عروض ، وقال لى « إسماعيل » ، حدثنى « مالك » ، عن « مافع » ، عن « ابن عمر » . إذا مصت أربعة أشهر يوقف حتى يطنق ، ولا يقع عبيه الطلاق حتى يطلق .

ویدکر دلث ، عن عثمان وعلی وأبی الدرداء « وعائشة » واشی عشر رجلاً من أصحاب البهی ﷺ (۱) .

حدثنا « سعید بن عفیر » ، قال احدثنی « اللیت » قال احدثنی « اللیت » قال المربیر » عقیل » ، عن « ابن سهاب » قال الحبربی « عروة بن الربیر » ان « عاشة » أحبرته أن امرأة « رفاعة القرضی » جاءت إلى رسول الله على فقالت با رسول الله إن رفاعة طنقنی فنت طلاقی ، وإنی فكحت بعده عبد الرحم بن الربیر القرضی ، وإنها معه مثل اخلبة قال رسول الله على تریدین أن ترجعی إلى « رفاعه » ، ولا حتی یذوق عسیلتك و تدوقی عسیلته »

عن البيث من سعد يقول . قال لى أبو مصعب مشرح بن هاعال . قال عقبة بن عامر . قال رسول الله ﷺ « ألا أحبركم بالتيس

<sup>(</sup>١) رواء السائي

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري

المستعار ؟ » قالوا :بني يا رسول الله ، قال « هو المحلل ، نعن الله امحلل والمحلل له »(<sup>۱)</sup> .

حدثنا قتيبة ، حدثنا ( ليث ) ، عن نافع أن « ابن عمر » رصى الله عمر » رصى الله عمر الله أن سعيد بن ريد بن عمرو بن نفيل وكان بدريًا ، مرض في يوم جمعة ، فركب إيه بعد أنْ تعَالَى النهار ، واقتربت الحمعة وترك الحمعة .

وقال د الليث » ، حدثني ه يونس » ، عن د بي شهاب » قال <sup>.</sup> حدثني « عبيد الله بن عبد الله بن عنبي » أن أباه كتب إلى « عمر ان عبد الله بن الأرقم الرهري » يأمره أن يدحل على « سبيعة بنت الحارث الأسلمية » ، فيسأها عن حديثها ، وعن ما قال لها رسول الله ﷺ حين استفتته ، فكتب « عمر بن عبد الله بن الأرقم » إلى ه عبد الله بن عتبة » يخبره أن سبيعة بنت الحارث أحبرته أنها كانت تحت « سعد یں حولة » وهو من « بنی عامر ابن لوثی » ، وکان بمن شهد بدرًا ، فتوقى عنها في حجة الوداع وهي حامل ، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته ، فيما تعلت من نفاسها ، تجمنت للخطاب ، فدحل عليها أبو الستابل ابن بعكك » ، رجل من بتي و عبد الدار » ، فقال لها : ملى أراك تجمست للخطاب ترجين الكاح ؟ فإنك والله م أنت بناكع حتى تمر علت أربعة أشهر وعشرًا ، قالت « سبيعة » : فلما قال لى دلك جمعت على ثيابي حين أمسيت ، وأتيت رسول الله ﷺ فسأله عن ذلك ، فأفتاني بأني قد حلمت حين وضعت حميي وأمربي بالتزوج إل بدا لي .

<sup>(</sup>۱) رزاه النسائي

تابعه أصبع عن « ابن وهب » عن « يونس ، وقال ( الليث ) حدثنی « یونس » ، عن « ابن شهاب » وسالناه فقال : آجبرنی « محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان » مولی بنی عامر بن لوًی آل محمد بن إياس بن البكير وكان أبوه شهد بدرًا أحبره<sup>(١)</sup> .

حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ع عروة ، عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها كانت إدا مات الميت م أهلها فاجتمع لدلك النساء ثم تفرقن إلا أهلها وحاصتها أمرت ببرمة من تلبية فطبحت ، ثم صبع ثريد ، فصبت التلبية عليها ، ثم قالت كلهن منها ، فإبي سمعت رسول الله ﷺ يقول : « التسبية مجمعة لفؤاد المريض تذهب بيعض الحزن» .

وحدثنا محمد بن رمح ، أحبرنا الليث ، عن بن الهاد عن أبي حزم ، عن محمد بن لمنكدر ، عن جابر بن عبدالله أن اليهود كات تقول ١٠ إدا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم حملت كان ولدها أحول قال فأنرلت · ﴿ بساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شتتم﴾ (١) .

عن الليث ، عن يزيد بن آبي حبيب ، عن أبي الحصين الحميري ، عن أبي ربحالة قال بلعما أن رسول الله عَلَيْكَةِ نهى عن الوشر والوشم .

حدثنا بحيى بن بكبر ، حدثنا أنبيث قال ٬ حدثني عقيل ، عن ابن شهاب ، قال . أحبربي سالم أن عبدالله بن عمر رصى الله عنهما أحبره أنه طلق امرأته وهي حائص ، فدكر عمر لرسول الله ﷺ

<sup>(</sup>۱) رواه البحار*ي .* (۲) البمرة : الآية ۲۲۳ .

فتغيظ فيه رسول الله علي ، ثم قال ، ه بيراجعها ، ثم يمسكه حتى نطهر ، ثم تحيض فتصهر ، ود بدا له أن بطلقها فليطلقها طاهر قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله ﴿وأولات لأحمال أحلهر أن يصعن حملهن ومن يتق الله يحعل له من أمره يسر ﴾ ، وأولات الأحمال واحدها ذات حمل (1) .

حداثا یحیی بن بکیر ، حدثا ( اللیت ) ، عی عقیل ، عی اس سهات » قال انجرسی «عبیدالله بر آبی ثور ۱۱ ، عی ه عبدالله ابن عباسی » رضی الله عنه ما قال م در حریصا عی آن آسال ۱ عمر » رصی الله عنه عن لمرأتین می زوح البی می الله عنه عن لمرأتین می زوح البی می الله عنه عن لمرأتین می زوح البی می الله عدمت الله هما الله الله عنه بالإداوه ، فترر حتی حاء فسکت علی معه ، فعدل وعدلت معه بالإداوه ، فترر حتی حاء فسکت علی یدیه می الإداوة ، فتوضا ، فقلت با دمر اموامین می لمراتال می آرواج آلبی بی الله ۱ الله عالی الله هما الله الله الله الله عالی الله عنه و ۱ حصصة . ، ثم استقبل عدی الحدیث یسوقه فقال این کت و حار ل می الأصار فی عدی الدول عی آمیة بن رید ، وهی می عوالی دلدیة ، و کنا ساوت الرول عی آمیة بن رید ، وهی می عوالی دلدیة ، و کنا ساوت الرول علی آمیة بن رید ، وهی می عوالی دلدیة ، و کنا معشر قریش علی الأمیار وغیره ، وإذا بزل فعل مشه ، و کنا معشر قریش دلیل لنساء ، فنم قلمنا علی الأمیار ، إذا هم قوم تعلیهم ساؤهم ،

<sup>)</sup> و الطالاق الأبه ع (٣) رواه البحاري

٣١ سوره التحريم الآيه غ

فطمق مساؤته يأحذك من أدب نساء الأنصار، فصحت على الرأسي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني، فقالت ثم تنكر أن راجعك فوالله إن رواح النبي ﷺ ليراحمه وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى البيل ، وأفرعني ، فقت حابت من فعل منهن بعطيم ، ثم جمعت على ثيابي ، فدخلت على حفصة نقبت .أى حفصة أتعاصب إحداكن رسول الله ﷺ . اليوم حتى الليل ؟ فقالت نعم . فقلت حابت وحسرت ، أُفتأمى أن يعصب الله لعصب رسوله ﷺ فتهلكين ! لا تستكثري على رسول الله ﷺ ولا تراجعيه في شيء ، ولا تهجريه ، واسأليمي ما بدالك ولا يعرنك أن كانت حارتك هي أوضاً منك ، وأحب إلى رسول الله عَلِيُّ ، يريد عائشة وكنا تحدثنا أن غسان تبعل النعال لعزوماً ، هنزل صاحبي يوم مويته فرجع عشاء ، قصرب بأبي ضربًا شديدًا ، وقال : أنائم هو ؟ فعزعت فحرجت إليه وقال :حدث مر عضيم ، قلت ما هو ! أحاءت عسان ؟ قال . لا بل أعظم مه وأطول ، طبق رسول الله ﷺ نساءه ، قال · قد حالت حقصة وخسرت ، كنت أطن أن هذا يوشك أن يكون ، فجمعت على ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي عَلِيْكُم ، فدحل مشربة له ، فاعتزل فيها ، فدحلت على حفصة ، فإذا هي تبكي . قلت . ما يبكلك أو لم أكن حدرتك أطبقكن رسول الله ﷺ ا قالت لا أدرى ، هو ذا في المشربة فخرحت فحثت المتبر ، فإدا حوله رهط يبكي بعضهم ، فحست معهم قليلاً ، ثم غسني ما أجد ، فحت المشربة التي هو فيها ، فقلب لغلام له أسود . استأذب لعمر ، فدحل مكدم السي عَلِينِكُم ثم حرج ، فقال دكرتك له فصمت عانصرفت ،

حتى جلسب مع الرهط الدين عند المبر ، ثم غلبتي ما أجد فجئت فدكر مثله ، فجلست مع الرهط الدين عند المسر ثم غسى ما أجد فجئت الغلام ، فقلت ، استأذن لعمر فذكر مثله ، فلما وليت منصرفا عادا العلام يدعوني ، قال : أدن لك رسول الله عَلَيْ ، فدخلت عليه فإدا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه ويبه فراش ، قد أثر كرمال بجنبه ، متكيء على وسادة من آدم ، حشوها ليف ، فسنست عليه ، ثم فلت وأنا قائم ، طبقت بساءك ! فرفع يصره إلى فقال ٢ لا ، ثم قلت : وأنا فائم ، استأنس بارسول الله لو رآيتمي وكنا معشر قريش نغلب النساء ، فلما قدمنا على قوم تعبيهم نساؤهم ، فذكره فتنسم النبي ﷺ ، ثم قلت . لو رأيتني ، ودحلت على حفصة . فقلت الا يغربك أن كانت جارتك هي أوصاً منك وأحب إلى السبي عَلَيْكُ ، يريد عائشة . فتنسم أحرى فحنسب حين رأيته تنسم ، ثم رفعت نصری فی بیته ، فوالله ما رأیت فیه شیئاً برد البصر عیر أهبة تُلاثة ، فقلت . ادع الله فليوسع على أمتك ، فإن فارس والروم وسع عليهم، وأعطوا الدبيا، وهم لا يعدون لله، وكان متكمًا، فقال . « أو في شك أنت يا ابن الحطاب ، أولئث قوم عحنت لهم طيباتهم في الحياه الدنيا » ، فقلت - يا رسول الله استعفر ي ، غاعترل اللبي ﷺ من أحل دلك احديث ، حين أفشته حفصة إلى عائشة وكان قد قال م أنا بداحل عليهن شهرًا ، من شدة موحدته عليهن ، حين عاتبه الله ، فلما مصت نسع وعشرون دخل ، على عائشة ، فيداً بها ، فقالت له عائشه إنك أقسمت أن لا بدحل عيبا شهرًا ، وإنا صبحه نتسع وعشرين بيلة أعده؛ عدا ، فقال

البي الله الشهر تسع وعشرون وكان ذلك الشهر تسع وعشرون، قالت عائشة : قانزلت آية التخيير فبداً بي أول المرأة فقال : « إنى ذاكر لك أمرًا ولا عليك ألاً تعجلي حتى تستأمري أبويك » . قالت : قد أعلم أن أبوى لم يكونا يأمراني بفراقك ، ثم قال : إن الله قال فوله ﴿عليما ﴾ قلت : قال ﴿ وَلَهُ وَلَهُ اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَى اللهِ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى ال

وقال الليث: حدثني يونس ، عي ابي شهاب : أحبربي أبو سدمة ابن عبد الرحمن . أن عائشة روح الدي على قالت . لما أمر رسول الله على بتخيير أزواجه بدأ بي ، فقال : « إني دكر لك أمرًا ولا عليث أن لا تعجي حتى تستأمري أبويك » ، قالت : وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه ، قالت : ثم قال . « إن الله جل ثناؤه قال : ﴿ إِنَّ الله جل ثناؤه قال : ﴿ إِنَّ الله جل ثناؤه ورينتها ﴾ . إلى ﴿ أجرًا عطيما ﴾ قالت : فقت أمي هذا أستأس ورينتها ﴾ . إلى ﴿ أجرًا عطيما ﴾ قالت : فقت أمي هذا أستأس أبوي ! وإني أريد الله ورسوله والدار الآحرة ، قالت . ثم فعي عمر ، أورج النبي على من ما فعت ، تابعه موسى بي أعين ، عن معمر ، أو ج النبي على أدبرني أبو سلمة ، وقال عبد الرزاق وأبو سفيان عن معمر ، عن معمر الرهري عن عروة عن عائشه ، ﴿ وتحقي في غيسك ما الله صديه وتخشى الناس والله أحق أن تحشاه ﴾ . الله صديه وتخشى الناس والله أحق أن تحشاه ﴾ . .

<sup>(</sup>١) الأحراب: الآية ١٧، ٢٩

 <sup>(</sup>۲) رواه المحارى . البخارى جـ ٦

<sup>(</sup>٣) الأحراب : الآية ٣٧

حدثنا عبد الله بن يوسف : حدثت الليث » ، عن « عقيل » ، عن « الله عن « ابن شهاب » أن « عروة بن الربير » أخبره أن زيب ابنه أي سلمة أحبرته ، أن « أم حبيبة » قالت . قلت . يا رسون الله . أنكح أختى بنت أبي سفيان ! قال : « وتحبين » ؟ قعت . نعم لست بسخلية ، وأخب من شاركني في خير أختى ، فقال البي المست بسخلية ، وأخب من شاركني في خير أختى ، فقال البي التحدث أنك تريد أن تكح « درة بنت أبي سمة » . قال : بنت أم سلمة ؟ ! فقلت : بعم . قال : « فوائله لو لم تكن في حَجرى ما حلت لى ، إنها لابنة أخى من الرضاعة ، أرضعتني وأبا سلمة فوية ، فلا تعرصن على بناتكن ، ولا أحوانكن (۱)

نى حديث الليث – تحتجز به<sup>(۲)</sup>

حدثنا یحیی بن بکیر ، قال : حدثنی اللیث ، عن ابن عقیل عن ابن شهاب ، قال . أحربی أس بن مالك رصی الله عه أنه كان ابن عشر سین مقدم رسول الله عقله المدینة ، فكان أمهانی یواظننی علی خدمة النبی علیه ، فحدمته عشر سنین ، وتوهی النبی علیه ، فحدمته عشر سنین ، وتوهی النبی علیه ، وأما ابن عشرین سنة ، فكنت أعدم الناس بشأن الحجاب حین أمر ، وأما ابن عشرین سنة ، فكنت أعدم الناس بشأن الحجاب حین أمر ،

<sup>(</sup>۱) رواه البحاري

<sup>(</sup>٢) رواه السائي

وكان أول ما نزل في مبتني رسول الله كلى و بزينب بنة جحش » : أصبح النبي كلى بها عروسًا فدعا القوم فأصابوا من الطعام ، ثم خرجوا ، وبقي رهط منهم عند النبي كلى ، فأطلوا المكث ، فقام النبي كلى ، ومشيت ، حتى جاء عنبة حجرة « عائشة ثم ظن أنهم خرجوا ، فرجع ورجعت معه حتى إذا دحل على زينب فإذا هم جلوس لم يقوموا ، فرجع الببي كلى ورجعت معه ، حتى إذا بلغ عنبة حجرة « عائشة » ، وظن أنهم حرجوا ، فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا فضرب الببي كلى بيني وبينه بالستر وأنزل الحجاب() .

حدثنا يحيى بن بكير ، قال : حدثنا الليث ، قال : حدثنى عقبل على ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة أل أزواح النبى على ، كل يخرج بالليل إذا تبرزن إلى المناصع ، وهو صعيد أفيج ، فكان عمر بقول للنبى على احجب بساءك ، فيم يكن رسول الله على يفعل ، وحرجت سودة بنت زمعة روح البي على لية من الليالى عشاء ، وكات امرأة طويلة ، فنادها عمر : ألا قد عرفاك يا سودة حرصًا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله آية احتجاب ") .

حالت سعید بن عقیر ، قال : حاشی ( اللیث ) قال · حاشی عبد الرحمی بن حالد ، عن ابن شهاب ، عن علی س حسین أن صفیة روح السی ﷺ أخبرته أنها جاءت رسول الله ﷺ تروره ، وهو معتكب في المسجد ، في العشر الأواحر من ومصان ، ثم قامت

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري

<sup>(</sup>٢) رواه البحاري

حدثنا یحیی بن بکیر ، حدثنا ( اللیث ) ، عن یونس ، عن ابن شهاب ، قال . أخبرتي عروة بن الربير وسعيد بن المسيب وعلقمه بن وفاص وعبيد الله بي عبد الله بي عتبة بي مسعود عن حدیث عائشة رصی الله عنها ، روح النبی ﷺ ، حین قال لها أهن الإفك ما قالوا ، فيرأها الله مما قالوا ، وكل حدثني طائعة من الجديث ، وبعض حديثهم يصلق بعصًا ، وإن كاد بعضهم أوعى لهِ من بعض الذي حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها روج الىبى ﷺ قالت . كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يحرح أفرع بين أرواجه فأيتهن حرج سهمه خرج بها رسول الله ﷺ معه ، قالت عائشة : فأقرع بينتا في عزوة غزاها ، فخرج سهمي ، فخرجت مع رسول الله ﷺ بعد ما برل الحجاب ، فأنا أحمل في هودجي ، وأنزل فيه ، فسرنا حتى إذا فرع رسول الله ﷺ من عزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافنين ، آدن ليلة بالرحين ، فقمت حتى آذنوا بالرحيل ، فمشيت حتى جاوزت الجيش ، فلما قصيت شأبي أقلت إلى رحلي ، فإدا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع ، فالتمست

<sup>(</sup>۱) رواه البحاري

عقدی وحبسنی ابتغاؤہ ، وأقبل الرهط الدین کانوا برحلون لی ، فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيرى الذى كنت ركبت ، وهم يحسمون أني فيه ، وكان النساء إد ذاك حمافًا لم يثقلهن اللحم إنما تأكل العلقة من الطعام ، فلم يستنكر القوم حفة الهودج حين رفعوه ، وكنت جارية حديثة السن ، فبعثوا الجمل ، وساروا ، فوجدت عقدى بعد ما استمر الجيش ، فجئت منارهم ، وليس بها داع ولا مجیب ، فأممت منزنی الذی کنت به ، وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعود إلى ، فبيها أن جالسة في مزلى غلبتني عيني فنمت ، وكان صفوان بن المعطن السلمي ، ثم الذكواتي من وراء الحيش ، فأدلج فأصبح عبد منزلي ، فرأى سواد إنسان بائم ، فأنابي فعرفني حين رانی وکان برانی قبل اححاب ، فاستیقظت باسترجاعه حیر عرفنی ، فحمرت وجهی بحلبایی ، والله ما کلمنی کلمه ولا سمعت مه كلمة غير استرجاعه ، حتى أتاح راحلته ، فوطئ على يديها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة ، حتى أنيا الجيش بعد ما نزلوا موعرين في يحر الظهيرة ، فهنك من هلك ، وكان الدى تولى الإفك عبد الله بن أبي بر سلول ، فقدمنا المدينة ، فاشتكيت حين قدمت شهرًا ، والناس يميضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك ، وهو يربيني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله اللطف الدي كنت أرى مه حين اشتكى ، إنما يدحل على رسول الله ﷺ فيسلم ثم يقول : كيف تيكم ؟ ثم ينصرف ، فدلك الذي يريبي ولا أشعر حتى خرجت بعد ما نقهت فخرجت معي أم مسطح قبل المناصع ، وهو متيرزنا وكنا لا نحرج إلا ليلاً إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبًا من بيوتنا ، وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط ، فكنا نتأذى بالكنف أن نتحدها عند بيوتنا ، فانطلقت أنا وأم مسطح ، وهي ابنة أبي بن عبد مناف ، وأمها بنت صحر بن عامر حالة أبي بكر الصديق ، وابها مسطح بن أتاثة ، فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي قد فرغنا من شأننا ، فعرت أم مسطح في مرطها فقالت تعس مسطح ، فقلت طن بيس ما قلت ، أتسبين رجلاً شهد بدرًا ؟ قلت : اي هنتاه ، أو لم تسمعي ما قال ؟

يا رسول الله لم يضيق الله عليك ، والنساء سواها كثير ، وإن تسأل الجارية تصدقت قالت . فدعا رسول الله ﷺ بريرة فقال : « أي بريرة ، هل رأيت من شيء يريبك » ، قالت بريرة : لا والذي بعثك بالحق ، إن رأيت عليها أمرًا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة الس تنام عن عجين أهلها ، فتأتى الداجن فتأكله ، فقام رسول الله ﷺ فاستعدر يومئذ من عبد الله بن سلول ، قالت فقال رسول الله ﷺ وهو على المنبر : « يا معشر المسلمين من يعدرنى م رجل قد بنعمي أداه في أهل بيتي ، فوالله ما علمت على آهيي إلا خبرًا ولقد دكروا رحلا ما علمت عليه إلا حيرًا، وما كان يدحل على أهلى إلا معى ، فقام سعد بن معاذ الأنصارى ، فقال يا رسول الله أنا تُحذرك منه ، إن كان من الأوس ضربت عنقه ، وإن كان من إحواليا من الخزرج ، أمرتنا ففعلنا أمرث ، فالت : فقام سعد بن عبادة وهو سيد الحزرج، وكان قبل دلك رجلاً صالحًا، ولكن احتملته احمية، فقال نسعد : كذبت لعمر الله ، لا تقتله ولا تقدر على قتله ، فقام أسيد بي حصير وهو ابن عم سعد ، فقال لسعد بن عادة : كذبت لعمر الله للقتله فإبك مدفق تحادل عن المافقين ، فتثاور الحيان الأوس والحزرح حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله علي قائم عبي السبر ، فدم يرل رسول الله ﷺ يحفصهم حتى سكتوا ، وسكت همكثت يومي دلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بسوم ، قالت : فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويومًا ، لا أكتحل بموم ولا يرقأ لى دمع ، يطلال أن البكاء فالق كيدى ، قالت : فبسما هما جالسان عندى وأنا أمكى ، فاستأدنت على امرأة من الأنصار ، فأذنت لها ،

فحلست تبكي معي ، قالت : فبينا بحن على دلك دحل عليها رسول الله ﷺ ، فسلم ثم جلس ، قالت ولم يحلس عندي مبد قيل ما قيل ، قىلها ، وقد لىث شهرًا لا بوحى إليه في شأبي ، قالت : فتشهد رسول الله ﷺ حين جلس ، ثم قال الله أما بعد يا عائشة فإمه قد بلغبی عبث کدا و کدا ، فإن کب بریئة فسیبرئك الله ، وإن كنت ألمت بدنب فاستعفري الله وتوبي إليه ، فإن العبد إذا اعترف بدنيه ، ثم تاب إلى الله تاب الله عليه » ، قالت : هلماقضي رسول الله علي مقالته ، قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة فقت الأبي: أجب رسول الله ﷺ قيم قال ، قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله على ، فقلت لأمى أجيبي رسول الله على ، قالت : م درى ما أنول لرسول الله ﷺ قات . فقلت، وأنا جارية حديثة السن لا أَقرَأُ كَثيرًا مِن القرآلِ ، إني والله لقد علمت ، نقد سمعتم هد الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به ، فاش قلت لكم إنبي برئة ، لا تصدقوبي بدلك ، ولئن اعترفت لكم بأمر ، والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني ، والله ما أحد لكم مثلاً إلا قول أبي يوسف قال: ﴿ وصبر جميل و لله المستعان على ما تصعوب ﴾ ١١، قالت ٠ ثم يخولت فاضطجعت على فراشي . قالت وأنا حيئند أعلم أني بريئة ، وأن الله مبرئي ببرءتي ، ولكن والله ما كنت أطن أن الله منزل في شَائِي وحيًّا يتني ، ولشأني في هسي كان حقر من أن يتكلم الله عَى نَامَرَ يَتَلَى ، وَلَكُنَ كَنَتَ أَ جَوَ أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهُ ﷺ **مَى البُوم** 

<sup>(</sup>١) مورة يوسف الآية ١٨٠

رؤيا بيرئني الله بها قات : فوالله ما رام رسول الله ﷺ ، ولا خرج آحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأحده ما كال يأحده من البرحاء حنى إنه لينحدر منه مثل الجمان من العرق ، وهو في يوم شات من ثقل القول الدى يترل عله ، قالت فدما سرى عن رسول الله عليه سرى عنه ، وهو يضحك ، فكانت أون كلمة تكلم بها : « يا عائشة . أم الله عز وحل فقد برأك » ، فقالت أمي قومي إليه قالت . فقلت ، والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عر وجل ، وأنرل الله : ﴿إِن الذين جاءو، بالإفت عصة مكم لا تحسبوه ١٠٠٠ العشر الآيات كمها ، فدما أنزل الله هذا في براءتي ، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه . وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره ، والله لا أَنفق عن مسطح شيئًا أبدًا بعد الدي قال لعائشة ما قال ، فأنرل الله : ﴿ وَلا يَأْتُلُ أُولُو الفَصْلِ مَكُم والسِّعَةِ أَنْ يَوْتُوا أُولِي القربي والساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا آلا تحبون آن يغهر الله لكم والله عمور رحيم﴾(٢) ، قال أبو بكر . بلي والله إنبي أحب أن يعفر الله لي ، فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه ، وقال : والله لا أترعها منه أبدًا ، قالت عائشة . وكان رسول الله 🕰 یسأل رینب ابنة جحش عن آمری ، فقال " یا زیب ماذا علمت أو رأيت » ؟ فقالت : يا رسول الله ، أحمى سمعي وبصرى م عدمت إلا حبرًا ، فالت ، وهي التي كانت تساميني من أرواج

<sup>(</sup>١) سورة العور الآية ١١

<sup>(</sup>٢) سورة التور الآية ٢٢

رسول الله على معصمها الله بالورع، وطفقت ختها حمة تحارب لها ، فهلكت فيمن هلك من أصحب الإفث أولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيماأفضتم هيه عذاب عظيم (١).

وقال مجهد: تلقوبه : يرويه بعضكم عن بعض تعيضون تقولون :(۱)

حدثا يحيى بن بكير « حدثا الليث » ، عن يونس ، عن المسب ، ابن شهاب ، أحبرني عروة بن الربير ، وسعيد بن المسبب ، وعلقمة ابن وقاص ، وعبيد الله بن عبد الله ، عن حديث عائشة حين قال لها أهل الإفك ما قالوا : وكل حدثني طائفة من الحديث ، قالت . فاصطجعت على فراشي وأنا حيثة أعدم أني بريثة ، وأن الله يبرئني ، ولكن والله ما كنت أظن أن الله يبزل في شأني وحيًا الله يبرئني ، ولكن والله ما كنت أظن أن الله يبزل في شأني وحيًا يتنى ، ولشأني في بهمر يتلى ، وأنزل الله عز وجل : ﴿إِن الذين جاءوا بالإفك عصبة العشر والآيات كلها?

وقال الليث : حدثى يوس ، عن ابن شهاب ، عال : أحبرى عروة وابن المسيب ، وعلقمة بن وقاص ، وعبيد الله ، عن حديث عائشة رضى الله عمها وبعض حديثهم يصدق بعضًا حين قال لها أهل الإفك : فدعا وسول الله عليه عليا وأسامة حين استلبث الوحى

مورة النور الآية : ١٤

<sup>(</sup>٢) البخارى

<sup>(</sup>۲) رواه البحارى ـ

يستأمرهما في فراق أهله ، فأما أسامة فقال : أهلك ولا نعلم إلا خيرًا ، وقالت : بريرة : إن رأيت عليها أمرًا أغمصه أكثر من أنها جارية حديثة السر تنام عن عجين أهلها فتأتى الداجن فتأكله ، فقال رسول الله عَلَيْهِ . « من يعذرنا من رجل بلغى أذاه في أهل بيني ، والله ما علمت من أهلى إلا خيرًا ولقد ذكروا ما علمت عليه إلا خيرًا ولقد ذكروا ما علمت عليه الا خيرًا »(1) .

حدثنا سعبد بن عفیر ، حدثنا ( اللبث ) قال کتب إلى هشام عن أبيه ، عن عائشة رصى الله عنها قالت ما عرت على امرأة للسي ﷺ ما عرت على خديجة ، هلکت قبل أن يتروجي لما کنت أسمعه يدكرها ، وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب وإن كان ليذبح الشاة فيهدى في خلائلها منها ما يسعهن (٢) .

حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة قالت ال أفلح أحا أبي الفعيس استأدن على ، بعد ما نزل الحجاب ، فقلت : والله لا آذل له حتى أستأذن رسول الله يَهِ ، فإن أخا القعيس ليس هو أرضعي ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس ، فدخل على رسول الله يَهِ ، فقلت : يا رسول الله ، إن الرجل ليس هو أرضعتني ولكن أرضعتني امرأته ، قال : و ائلاسي له فإنه عمك تربت يمينك ، قال عروة ، فبذلك كانت عائشة نقول : حرموا من الرضاعة ، ما يحرم من السب ".

<sup>(</sup>١) رواه البخاري .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري .

<sup>(</sup>۲) رواه النمائي

عن الليث ، عن أبيه ، قال حدثنى عقيل ، عن بن شهاب ، المحبرئتي أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه رينب بنت أبي سلمة أحبرته أن أمها أم سلمة زوح النبي عَلَيْ كانت تقول ، أبي سائر أزواج النبي عَلَيْ الرضاعة ، وقلن لعائشة : والله ما نرى هذه إلا رخصة رخصها رسول الله عَلَيْ حاصة لسالم ، فلا بدحل علينا أحد بهده الرصاعة ولا يرانا(١) .

<sup>(</sup>١) رواء السائي

## البسيوع

عن الليث واللفظ له ، عن نامع ، عن ابن عمر ، عن النبي ﷺ قال : « لا يبيع أحدكم على بيع أخيه »(١) .

عن الليث عن كثير بن فرقد ، عن نافع ، عن عبد الله ، عن رسول الله عليه أنه بهي عن البخس والتلقي وأن يبيع حاضر لباداً ،

حدثنا قتيبة حدثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما ، عن رسول الله ﷺ أنه قال :

« إدا تبيع الرحلان فكل واحد منهما بالحيار ما لم يتفرقا ، وكاتا جميعًا أو ينخر أحدهما الآخر ، فتبايعا على دلك فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع<sup>(T)</sup> .

وبه إلى الليث ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن النبي ﷺ ، نهى عن بيع حبل الحبلة .

هذا حدیث صحیح أحرجه مسلم والنسائی عن قتیبة ، وأخرجه مسلم أیضًا عن یحیی بن یحیی ، ومحمد بن رمح ثلاثتهم عن اللیث فوقع لنا بدلاً عالیًا .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلمً .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري .

قال الليث : حدثني يونس بي شهاب قال : لو أن رجلاً ابتاع ثمرًا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة ، كان ما أصابه على يه

أخبرنى سالم بن عبد الله ، عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله كله قال : « لا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تبايعوا التمر بالتمر »(١) .

عن الليث ، عن نافع عن ابن عمر ، عن رسول الله ﷺ قال : « لا تبيعوا التمر حتى يبدو صلاحه ، نهى البائع والمشترى »(١) .

حدثنا قتيبة ، حدثنا ( الليث ) عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : نهى رسول الله عليه عن المزابنة أن يبيع تمر حائطه إل كان نخلا بتمر كيلاً وإن كان محرمًا أن يبيعه بزبيب كيلاً أو كان زرعًا أن يبيعه بزبيب كيلاً أو كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام ، ونهى عن ذلك كله (٢٠) .

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما أن عليه قال : « أيما امرى أبر محلاً ثم باع أصله ، فلمذى أبر ثمر النخل إلا أن يشترطه المبتاع »(٤) .

حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا ( الليث ) ، عن عقيل ، على ابن شهاب ، أخبرنى سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضى الله عمهما أن رسول الله عَلِيَّةِ قال : لا تبايعوا النمر حتى يبدو صلاحه ، ولا تبايعوا النمر بالنمر » .

قال سالم : وأخبرني عبد الله ، عن زيد بن ثابت أن رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) رواه البحارى .

<sup>(</sup>۲) رواه مبيلم ،

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ـ

رخص بعد دلث في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره(١) .

حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا ( الليث ) ، عن يونس ، عن ابن شهاب قال ابن المسيب : إن أبا هريرة رضى الله عمامقال : سمعت رسول الله على يقول : « الحنف سفقة لسمعة ، محقة للبركة »(٢) .

قال أبو عبد الله ، وقال ( النيث ) ، حدثنى عبد الرحمن بن خالد ، عن سالم بن عبد الله ، عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال . بعت من أمير المؤمين عثمان مالاً بالوادى بمال له بحيير ، فلما تبايعا رجعت على عقبى حتى حرجت من بيته خشية أن يرادنى البيع ، وكانت السنة أن المتبايعين بالحيار حتى يتفرقا .

قال عبد الله · فدما وحب بيعى وبيعه ، رأيت أنى قد غينته بأنى سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال وساقني إلى المدينة بثلاث ليال .

حدثنا سعید بن عمیر قال : حدثنی ( اللیث ) قال : حدثنی عقیل عن این شهاب قال : اخبرنی عامر بن سعد آن آیا سعید رضی الله عنه آخیره آن رسول الله علی عن المنابذة ، وهی طرح الرجل ثوبه بالمبیع إلی الرجل قبل آن یقلبه أو ینظر إلیه ، ونهی عن الملامة ، و لملامسة لمس الدوب لا ینظر إلیه ،

حدثنا ابن بكير ، حدثنا الليث ، على جعفر بن ربيعة ، عن الأعرج قال أبو هريرة رصى الله عنه عن النبي ﷺ : « لا تصروا الإبل

<sup>(</sup>١) رواه البحاري .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري .

<sup>(</sup>۳) رواه البخاري .

والغنم وممن ابتاعها بعد ، فإنه بخير النظرين بين أن يحتليها ، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر » .

ویدکر عن أبی صالح ومجاهد والولید بن رباح وموسی بن یسار ، عن أبی هریرة ص الببی ﷺ : صاع تمر .

وقال معصهم عن ابن سرين صاعًا من طعام ، وهو بالحيار ثلاثًا ، وقال بعضهم عن ابن سيرين : صاعًا من تمر ولم يذكر ثلاثًا والتمر أكثر<sup>(۱)</sup> .

حدثنا بحيى بن بكير ، حدثه ( الليث ) ، عن عبيد الله بن أبي جعمر عن محمد بن عبد الله عنها ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عروة عن عائشة رضى الله عنها ، عن السي علي قال . « من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق » .

قال عروة : قصى به عمر رضى الله عنه في خلافته .

حدثنا عمرو بن خالد ، حدثنا ( البيث ) ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحم عن حصلة بن قيس ، عن رافع بن حديج قال . حدثني عماى أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي على بما ببيت على الأربعاء ، أو شيء يستثبه صاحب الأرض ، فنهى البي على على عن ذلك ، فقت لرافع : فكيف هي بالدينار والدرهم ؟ فقال رافع : ليس بها بأس بالدينار والدرهم .

وقال ( الليث ) : وكان الدى بهى عن دلك ما لو بطر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يحيزوه لما فيه من المحاطر<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>۱) البخاری جد ۳ ص ۱۳۲

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري .

عن الليث ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن دافع أن ابن عمر حدثهم أنهم كانوا يبتاعون الطعام على عهد رسول الله على من الركبان ، فنهاهم أن يبيعو في مكانهم الذي ابتاعوا فيه حتى يبقلوه إلى سوق الطعام (١) .

عن اللبث ، عن بكير ، عن عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد الحدرى قال : أصبب رجل في عهد رسول الله عَلَيْكُ في ثمار ابتعها ، فكثر دينه ، فقال رسول الله عَلِيَّة : « تصدقوا علمه » ، فتصدق الناس عليه ، فقال رسول الله عَلِيَّة : « تصدقوا مله رسول الله عَلِيَّة : « تحدوا ما وجدتم ويس لكم إلا دلك »(٢) .

حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، حدثنا زهير بن حرب ، حدثنا يحيى بن سعيد بن أحبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حرم ، أن عمر بن عبد العزيز أحبره ، أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام أحبره ، أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله عليه ، أو سمعت رسول الله عليه عند رحل قد أمسى ، أو إنسان قد أمس فهو أحق به من غيره » .

حدثناً بحيى ، بن يحيى أحبَرناً هشيم .

وحدثنا قتیبة بن سعید و محمد بن رمح حمیعًا ، عن اللبث بن سعد ، وحدثنا أبو الربیع و یحیی بن حبیب الحارثی قائلاً ، حدثنا حماد یعنی ابن زید<sup>(۱)</sup> ،

حدثنا محيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالاً . أخرنا السث

<sup>(</sup>۱) رواه مستم

<sup>(</sup>۲) رواه مستم ،

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم .

وحدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا الليث ، عن ابن شهاب ، عى سالم بن عبد الله بن عمر ، عمر ، على حمد الله بن عمر ، قال . سمعت رسول الله على يقول : « من ابتاع بحلاً بعد أن تربر فشمرتها للذى باعها إلا أن يشترط المبتاع ، ومن ابتاع عبد فحاله للذى باعه إلا أن يشترط المبتاع ، ومن ابتاع عبد فحاله للذى باعه إلا أن يشترط المبتاع .

وحدثنا قتيبة بن سعبد ومحمد بن رمح ، عن الليث بن سعد ، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما ، عن الرهرى بهذا الإسناد مثنه ، وفي حديث النيث من رواية ابن رمح أنه سمع أبا مسعود .

حدثنا يحيى بن يحيى قال . قرأت على مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبى بكر بن عبد الرحمن ، عن أبى مسعود الأصارى أن رسول الله عليه نهى عن ثمن الكلب ومهر البعى وحلوان الكاهن (١٠) .

حدثنا ابن رخ ، أحبرنا الليث ، عن محمد بن عبد الرحم ، عن العج ، عن عبد الأحم إلى يهود العج ، عن عبد الله عليه أنه دفع إلى يهود خيبر نحل خيبر وأرضها عن أن يعتملوها من أموالهم ، ولرسول الله عليه شطر ثمرها(١) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ،

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم

## المحرمات

عن الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الصعبة ، عن رجل س همدان يقال له أبو صالح ، عن ابن زرير أنه سمع على بن أبي طالب يقول . إن رسول الله يَهَا أَخَذَ حريرًا فجعله في يميه ، وأحد ذهبًا فجعله في شماله ثم قال : « إن هدين حرام على دكور أمتي يه(١) .

عن الليث ، عن يزيد بى أبى حبيب ، عن إبراهيم بن عبدالله بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع عليا يقول : نهانى رسول الله ﷺ عن خاتم اللهب ، وعن لبوس القسى والمعصفر ، وقراءة القرآن وأنا راكع المعمد عن الليث بن سعد ، عن عمر بن الحارث ، وعن بكر بن سوداة .

عن أبي البحترى ، عن أبي سعيد الحدرى قال : أقبل رجل من البحرين إلى البي على فسلم ، فلم يرد عليه ، وكان في يده خاتم من دهب وجبة حرير فألقاهما ، ثم سلم درد عليه السلام ثم قال يا رسول الله ، أتيتك آنها فأعرصت عنى . فقال « إنه كال في يدك جمرة من ال » ، قال لقد جئت إذل يجمر كثير ، قال الن ما جئت به ليس بأجراً عنا من حجارة الحرة ولكنه متاع الحياة الدنيا » ، قال فماذا أتحتم ؟ قال : « خاتما من حديد أو ورق أو صمر » .

<sup>(</sup>١) رواد مسلم ،

عن الليث بن سعد ، عن نافع بمثل حديث مالك وهو – ( أن رسول الله ﷺ قال : « الدى يشرب فى انية الفضة إنما يجرحر فى بطنه نار جهم »(١) .

عن النعمان بشير قال : قال رسول الله ﷺ . « إن من الحبطة حمرًا ، ومن الشعير حمرًا ، ومن الزبيب خمرًا ، ومن التمر حمرًا ، ومن العسل خمرًا ، وأنا أنهى عن كل مسكر » .

حدثنا قتيبة ، حدثنا (الليث) ، عن يزيد بن أبى حبيب ، عن عطاء بن أبى رباح ، عن عطاء بن أبى رباح ، عن جابر بن عبد الله رضى الله عمهما أنه سمع رسول الله على رباح ، عن جابر بن عبد الله رضى الله ورسوله حرم بيع الحمر » (٣) أ

عن الليث ، عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحم بن الحارث بن هشم أنه سمع أبا مسعود عقبة بن عمرو قال مهي رسول الله على ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهر(١).

<sup>(</sup>۱) رواد مسلم

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري

عن الليث ، عن نافع ، عن القاسم ، عن عائشة زوح السي ﷺ ، أن رسول الله ﷺ قال ، ه أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم » .

عن الليث بسده عن عائشة هدا الحديث ، وبعضهم أتم حديثًا له من بعص ، ورواية القاسم ، عن عائشة أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير ، فلما رآه رسول الله علي قام على الباب فلم يدخل فعرفت ، أو فعرفت في وجهه الكراهية فقالت : أتوب إلى الله وإلى رسوله فمادا أتيت ؟ ، فعال رسول الله علي : « ما بال هذه السمرقه » ؟ فقالت : اشتريتها لك تقعد عيها وتتوسدها ، فقال رسول الله علي : أحيوا ما حلقتم » ، وإن أصحاب هذه الصورة يعذبول ويقال لهم : أحيوا ما حلقتم » ، ثم قال ، « إن البيت الدى فيه صور لا تدحله الملائكة »

وزاد فی حدیث ایر اُحی الماجوں <sup>،</sup> قالت فاُحدته فجعلته مرفقتیں فکان پرتفق بهما<sup>(۱)</sup> .

عن الليث عن أبيه ، عن ابن أبي حبيب ، يعني يزيد ، عن حمص بن

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ،

الوليد ، عن محمد بن مسلم عن عبد الله بن عبد الله ، حدثه أن ابن عباس حدثه قال : أبصر رسول الله على شاة ميتة لمولاة لميمونة ، وكانت من الصدقة ، فقال : « لو نزعوا جلدها فانتفعوا به » ، قالوا : إنها ميتة ، قال : « إنما حرم أكلها »(١) .

عن الليث بن سعد ، عن كثير بن فرقد ، أن عبد الله بن مالك بن حذافة حدثه ، عن العالية بنت سبيع أن ميمونة زوج رسول الله عليه حدثتها أنه مر برسول الله عليه رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحصان ، فقال لهم رسول الله عليه : « لو أخذتم إهابا » ، قالوا : إنها مينة ، فقال رسول الله عليه : « يطهرها الماء القرظ »(١) .

قام رسول الله عَلَيْهُ في الناس فحمد الله تعالى ، ثم قال : « أما بعد ، فما بال الناس يشترطون شروطً ليست في كتاب الله ؟ من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثى ، وإنما الولاء لمن أعتى(١) .

عن اللبث ، عن نافع أن ابن عمر قال له رجل من بني بيث : إن أبا سعيد الخدري بأثر هذا عن رسول الله برائله ، في رواية قتيبة فله عبد الله ونافع معه ، وفي حديث ابن رمح قال نافع : فذهب عبد الله وأنا معه والبيثي ، حتى دحل على أبي سعيد الخدري فقال . إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله بالله : نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ، فشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عبنيه وأذنيه بالورق . أبصرت عبناى ، وسمعت أذناى وسول الله يتحل الله يقول :

<sup>(</sup>۱) رواد سلم .

لا تبعوا الذهب بالذهب ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ، ولا تشعوا بعصه على بعض ، ولا تبيعوا شيئًا عائبًا منه بناجر إلا يدًا بيد(١) .

الليث ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، عن السي بَهِ أَنه أَده أَده عمر به عن السي بَهِ أَنه أَده أَده عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحنف بأبيه ، فناداهم رسول الله عَهِي ه إن الله عر وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فمن كاد حالفًا فليحلف بالله وإلا فليصمت ،

هذا حديث صحبح أخرجه النخارى ومسلم ، عن قتيبة ، زاد مسلم ومحمد رمح كلاهما ، عن الليث فوقع لنا بدلاً عاليًا<sup>(١)</sup> .

عن الليث قال : حدثنا خالد ، عن ابن أبي هلال ، عن أبي بكر بن حزم عند الله الله عليه القبور »(٢) .

عن الليث ، عن ابن أبي جعفر ، عن الحلاح أبي كثير حدثني حنش الصنعابي ، عن فصالة بن عبيد قال : كنا مع رسول الله عليه يوم خيبر نبايع اليهود الوقية الدهب بالدينارين والثلاثة ، فقال رسول الله عليه : لا تبيعوا الذهب إلا وزنًا بوزن .

<sup>(1)</sup> رواد مسلم

<sup>(</sup>۲) رواه النسائی

## الحسدود

عن اللبث ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حان ، عى عمه أن رافع بن خديج قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول ، « لا قطع في ثمر ولا كثر ، والكثر الحمار » ( ) .

وقال الليث ، حدثى نامع أن صفية ابن أبي عبيد ، أخبرته أل عبدًا من رقيق الإمارة وقع على ويدة من الخمس ، فستكرهها حتى انتصها ، فجلده عمر الحد ونفاه ، ولم يجلد الوبيدة من أجل أنه استكرهها ، قال الرهرى في الأمة ابكر يصرعها الحر : يقيم دلك الحكم من الأمة العدراء بقدر قيمتها ويجلد ، وليس في الأمة في قضاء الأئمة عزم ، ولكن عليه الحد<sup>10</sup> .

حدثنا قتیبة بن سعید ، حدثنا البیث، عن ابن شهاب عن عبید الله بن عبد الله بن عب

<sup>(</sup>١) رواه مسلم

<sup>(</sup>۲) رواه البخاری

<sup>(</sup>۳) رواه البخاری .

الجهني رضي الله عنهما أنهما قالاً إن رجلاً من الأعراب أتي رسول الله عَلَيْ فقال : يا رسول الله ، أنشدت الله إلا قضيت بي بكتاب الله ، فقال الحصم الآخر وهو أفقه سه · نعم فاقض بيسا بكتاب الله وائدن لي ، فقال رسول الله ﷺ . « قل » ، قال : إِن ابسي كان عسيقًا على هذا فرنا بامرأته ، وأني أحبرت أن على ابني الرجم ، فافتديت منه بمائه شاة ووليدة ، فسأنت أهل العلم فَحبروبي إنما عبي ابني جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم ، فقال رسول الله ﷺ . « والدى نفسي بيده لأقصين ببكما بكتاب الله • الوليدة والغم رد ، وعن ابلك حلد مائة وتعريب عام ، اعد يه أسس إلى امرأة هدا فإن اعترفت فارجمها » قال · فعدا عليها ، فاعترفت ، فأمر بها رسول الله ﷺ فرحمت(١) حدثنا يحبى بن بكير ، حدث الليث ، عن عقبل ، عن ابن شهاب ، عن عبيد لله بن عبد الله ، عن ريد بن خالد رضي الله عه عن رسول الله ﷺ أنه أمر فيمى ربا وم يحصن بحلد ماثة وتعريب عام(۲)

حدثنا سعید بن عمیر ، حدث اللیث ، حدثنی عد الرحم بی حالد ، على ابن شهاب ، عن أبني سلمة ، عن أبنى هریرة أن رسور الله علیه قصی فی امرأتین من هدین قتنتا ، فرمت إحداهما الأخرى بحدر ، فصاب بطنها وهی حامل ، فقتلت وبدها فی بطنها ، فاحتصموه إلى البني علیه ، فقضی أن دیة ما فی بطنها غرة عبد

<sup>(</sup>۱) رواه البحاري

<sup>(</sup>٢) رواه البحاري

أو أمة ، فقال ولى المرأة التي عزمت : كيف أعزم يه رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نصق ولا استهل فمثل ذلك بطل ؟ فقال اسبى ﷺ : « إنما هذا من إخوان الكهان »(١) .

حدثنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا البيث ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبن هريزه أن رسول الله عليه قصى في جبين امرأة من بن خيال بغرة عبد أو أمة ، ثم إن المرأة التي قصى عبها بالغرة توفيت فقضى رسول الله عليه أن ميراثها لبنيه وزوجها ، وأن العق على عصبتها(٢) .

<sup>(</sup>١) رواه البحاري

<sup>(</sup>۲) رواه ألبحاري

# النهاية

حدثنا بين مقاتل ، أحبرنا عبد الله ، أحبرنا ليث بين سعد بين شهاب ، عن عبد الرحمن بين كعب بين مالك ، عن جابر بي عدالله رضى الله عنهما أن رسول الله عنهما أن رسول الله عنهما أكثر أخذ أنحذ لمقرآن » ؟ قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول : « أيهم أكثر أخذ المقرآن » ؟ فإدا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد ، وقال ن « أنا شهيد على هوالاء » ، وأمر بدفهم بدمائهم ، ولم يصل عليهم ، ولم يخسلهم (١) .

حدثنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا الليث ، حدثنا سعيد ، على أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : كان النبي علي الله عنه قال : كان النبي علي الله عنه قال : كان النبي علي الله عنه الله ع

« إذا وصعت الجنارة ، فاحتملها الرجال على أعناقهم ، فإن كانت صالحة قالت : قلموني ، وإن كانت غير صالحة قالت الأهلها ، ياويمها ، أين يدهبون بها ؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ، ولو سمع الإنسان الصعق »(")

حدث الليث ، على يحيى بن سعيد ، عن واقد بل عمرو بن سعيد ابن معد أنه قال : رآبى ، فع بن جبير ومحل في جنارة فائمًا وفد حس ينتظر أن توضع الحمارة ، فقال لى : ما يقيمك ؟

<sup>(</sup>۱) البحاري جد ۳ ص ۱۰۹

<sup>(</sup>۲) البحاري جد ۲ ص ۱۰۳

فقدت : أنتطر أن توضع الحازة لما يحدث أبو سعيد الخدرى فقال بافع : فإن مسعود بن الحكم حدثني ، عن عني بن أبي صلب أنه قال قام رسول الله ﷺ ثم قعلم () .

أحبرنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عامر بن ربيعة ، عن النبي ﷺ قال :

الحارة فإن لم يكل ماشيًا معها عليقم حتى تحفه أو توضع من قبل أن تخلفه (٢)

وروی اللیث ، عن عقیل بن حالد ، عن ابن شهاب أنه قال . حدثتی رجال ، عل أبی هریرة ، عل لنبی ﷺ قال .

« من شهد الجدره حتى يصلى عليها هله قبراط ، ومن اسعها حتى تدفن قله قيراطان » ، قيل : وما لقيراطان ؟ .. قال . « مثل الحبدين العطيمين » .. (٣) .

ولأن أمشى على حمرة أو سيف أو أخصف معلى يرجلي أحب

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم جد ۷ ص ۲۹

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم جد ۷ ص ۲۷

<sup>(</sup>٣) مسلم جد ٧ ص ١٤

<sup>(</sup>٤) سن این ماجة ، حدیث رقم ١٤٧٩

إلى من أن أمشى على قبر مسلم ، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق »(١) .

وروى الليث بسنده ، عن أبي هريسرة قال . قال رسول الله الله عليه :

يأتي العبد لشيطان فيقول . من حلق كدا وكدا » ؟ . مثل حديث ابن أحى ابن شهاب ، وبصه : قال رسول الله ﷺ .

« يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا ، حتى يقول له : من خلق ربك ؟ ﴿ فَإِذَا بِنِعِ دَلْكُ فَلِيسَتِعِدُ بِاللَّهُ وَلَيْنَتِهِ ﴾(٢)

وحدث قتيبة بن سعيد ، حدثنا لبث ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه سمع رسول الله ﷺ وهو مستقبل المشرق يقول « ألا إن الفتنة هاهما س حيث يصبع فرد الشيطان » .

وقال البحارى حدثها قتيبة بن سعد حدثها الليث ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب أنه سمع أنا هريرة رضى الله عنه بقول قال رسول الله على :

« والدى نفسى بيده ليوشكن أن يبرل فيكم « ابن مريم » حكما مقسطا فيكسر الصليب ، ويقتل الحنزير ، ويصع الجرية ، ويعيض المان حتى لا يقبله أحد » ص

<sup>(</sup>۱) مسن لبن ماجة ، حديث رقم ١٠٦٧ .

۲) رواه مسلم جد ۲ ص ۱۵٤ .

<sup>(</sup>۲) البخاري جد ۲ س ۱۱۰

وقال البحارى حدثنا أحمد بن يونس حدثد الليث بن سعد عن نامع عن عبد الله بن عمر رضى الله عمما قال : قال رسول الله عليه :

« إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالعداة والعشى . فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة ، وإن كان من أهل النار فمن أهل البار » .(<sup>۱)</sup> ,

وقال البحارى . حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا الليث عى خالد بن يزيد . عن « سعيد بن أبى هلال » ، عن زيد عن عطاء بن يسار ، عن « أبى سعيد البحدرى » قال . قلنا يا رسون الله ، هل ترى رسا يوم القيامة ؟ قال : « هل تصارون فى رؤية الشمس والقمر والقمر وكانت صحوًا » قلنا : لا ، قال . « فإنكم لا تضارون فى رؤية ربكم يومند إلا كا تضارون فى رؤشهما » تم قان " « ينادى ماد : ليدهب كل قوم إلى ما كانو يعبدون ، فيدهب أصحاب الصليب مع صليبهم ، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم ، وأصحاب السليب مع مليهم ، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم ، وأصحاب كل آهة مع آهتهم ، حتى يقى من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبرات من أهل الكتاب ، ثم يؤتى بجهنم تعرص كأنه سراب ، فيقال لليهود : ما كنتم تعدون ! قالوا . كنا نعبد « عرير بن الله فيقال كديتم م يكن لله صاحة ولا ولد ، فما تريدون قالوا : فيقال كديتم م يكن لله صاحة ولا ولد ، فما تريدون قالوا : ليتون نهيد الله بن يعبد الله بن الله ، نا كنتم بعبدون ؟! فيتون كه بعبد المسيح ابن الله ،

<sup>(</sup>۱) البحاري جد ٤ ص ١٤٢

فيقال : كدبتم لم يكن الله صاحبة ولا ولد ، فما تريدون فيقولون نريد أن تسقيباً ، فيقال اشربوا فيتساقطون ، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر ، فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الباس ؟ ، فيقولون ﴿ فَارقناهم ونحن أحوح منا إليه اليوم ، وإنا سمعنا ماديًا يبادى ليمحق كل قوم بما كانوا يعبدون ، وإنما نستظر ربها ، قال فيأتيهم الجبار فيفول . أنا ربكم فيفولون : أنت ربنا ، فلا يكلمه إلا الأبياء فيقول . هل بينكم وبيه آية تعرفونه ؟ فيقولول الساق ، فيكشف عن ساقه ، فيسجد نه كل مؤمن ، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسحد فيعود ظهره طبقًا واحدًا ، ثم يؤتى بالجسر فيحعل بين طهري جهنم ، قلبا : يا رسول الله ، وما الجسر ؟ قال مدحضة مرلة عليه حطاطيف وكالاليب وحسكة مفيطحة ، ها شركة عقيماء تكون بنحد يقال لها السعدان ، المؤمن عليها كالطرف وكالمرق ، وكالريح ، وكأحاويد الحيل ، والركاب ، ف ج مسلم ، وناج مخدوش ، ومكدوس في بار جهنم ، حتى يمر آحرهم يسحب سحبًا ، فما أنتم بأشد لى منشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئك للحبار ، وإذ رأوا أنهم قد بحوا مي إحوانهم يقولون : ربئا إحوانا الدين كانوا يصلون معنا ، ويصومون معا ، ويعملون معا ، فيقول الله تعالى ادهبوا ممن وجدتم في قلمه مثقال دينار من إيمال فأخرجوه ، وبحرم الله صورهم على الدر فيأتولهم وبعصهم قد عاب في البار إلى قدمه ، وإلى أنصاف ساتيه فيحرجون من عرفوه شم يعودوك ، فيقوب : الأهبوا عمل وحدثم في قلبه مثقال نصف ديبار فأحرجوه ، فبحرجوب من عرفوا ، ثم يعودون ، فيقول : ادهوا عمن وجدتم في قلبه مثقال درة من إيما ف خرجوه ، فيحرجون من عرفوا ، قال « أبو سعيد » : فإل لم تصدقوني فاقرءوا ﴿إِنْ الله لا يظلم مثقال ذرة وإل تك حسة يصاعمها ﴾ (١) ، فيشمع النبيول والملائكة والمؤمنول ، فيقول الحبار بقيت شفاعتي ، فيقبض قبضة من البار فيخرج أقوامًا قد امتحشوا ، فيلقول في بهر في أفواه الحبة ، يقل له ماء الحياة فيبتول في حافيه كما تب الحبة في حميل لسيل ، قد رأيتموها إلى حانب الصخرة ، وإلى جانب الشجرة ، فما كال قد رأيتموها إلى حانب الصخرة ، وإلى حانب الشجرة ، فما كال أبيض ، فيحرجول كأنهم الوالؤ ، فيجعل في رقابهم الخواتيم ، فيدحلون الحية فيقول أهل الجنة ، هؤلاء عتقاء الرحمي أدخلهم الجنة بعير عمل عملوه ، ولا حير قدموه ، فبقال لهم : كم ما رأيتم ومثله عمد

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ١٠٠٠

#### متناثرات

عن الليث ، عن ابن عجلال ، عن أبي الرمار ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال الله عر وجل

« كلبى ابن آدم ولم يكن يبغى له أن يكدبنى ، وشتمى ابن آدم ولم يكن بينغى له أن تكذبيه إياى فقوله . إلى آدم ولم يكن بينغى له أن يشتمى ، أما تكذبيه إياى فقوله ، وأما شتمه لا أعيده كا بدأته ، وليس آخر الحلق بأعز عنى من أوله ، وأما شتمه إياى فقوله ، اتحد الله ولدًا ، وأما الله الأحد الصمد ، لم ألد ولم أولد ولم يكن لى كفوا أحد »(١) .

وروی اللیث ، عی مافع ، عن إبراهیم بی عبد الله بی معبد علی ابن عباس أن امرأة اشتکت شکوی مذرت ، إن شمانی الله لأحرجی ولأصلین هی بیت المقدس ، فبرئت وصحت وتجهزت ترید الحروج ، فلما أنت میمونة روح البی بی المجازی احبرتها بدلك ، فقالت : انطلقی و کلی ما صبعت ، وصبی فی مسحد الرسوب ، فإنی سمعت رسول الله بی اله الله المحلق یقول :

« صلاة » فيه أفصل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعنة »(٢) .

<sup>(</sup>١) رواه السائي

 <sup>(</sup>٣) قال بن ححر هدا حديث صحيح أحرجه مسم والنسائي عن قية وأحرجه مسم أيفًا عن محد بن رمح كلاهما عن الليث ، فوقع ك بدلاً عاليًا ، وأخرجه الطحاوي

وقال البخارى · حدثنى يجيى بن بكير ، حدثنا الليث عن عقيل ، عن ابن شهاب قال أحرنى عبيد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضى الله عنهم قالا :

« لما نرل رسول الله على طفق يطرح محميصة له على وجهه فإدا اعتم كشفها عن وجهه ، فقال وهو كذلك . لعنة الله على اليهود والنصارى ، اتحدوا قبور أنبيائهم مساجد ، يحدر ما صعوا »(١) .

وروى الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله كان يبهى عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو محافة أن يبانه العدو (")

وحدث عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثه أبي ، عن جدى الليث بسده ، عن ابن المنكدر ، عن عباس فال :

أتى رسول الله ﷺ - وهو فى بيت ميمونة وعنده حالد بى الوليد بنحم ضب ، فدكر بمعنى حديث الرهرى ، ولفظه : عن ابن عباس قال :

دحت أما وحالد بن الوليد مع رسول الله على بيت مبمونة ، فأمى بصب محبود ، فأهوى إليه رسول الله على بيده ، فقال بعص السوة اللاتى في بيت ميمونه ، أحبروا رسول الله بما يريد أن يأكل ، فرفع رسول الله على يده ، فقنت : أحرام هو يا رسول الله ؟ قال :

<sup>(</sup>١) جد ٧ ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>۲) بسلم جـ ۱۳ ص ۱۳

لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأحدى أعافه، قان حالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله عَيَّالِيَّة ينظر فلم ينهني<sup>(١)</sup> .

وروى الليث ۽ عن نافع ۽ عن ابن عمر قال :

سأل رحل رسور الله ﷺ وهو على سر عن أكل العلب فقال « لا آكنه ولا أحرمه »(٢) .

وعن اللبث ، عن أبي سدمة بن عبد الرحمى ، عن حابر س عبد الله أن رسول الله ﷺ قال :

ه أما رحل أعمر عُمْرَى له ولعقه فإنها لندى أعطيها لا ترجع
 إلى الدى أعطاها لأنه أعطى عطاء وفعت فيه لمواريث »<sup>(1)</sup>

وروى الليث ، عن عقيل ، عن سالم ، عن أبيه أنه سمع رسون الله على :

ه ما حق امرئ مسدم به شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عده مكتوبة α ، قال عبد الله بن عمر :

ه ما مرت على ليلة مد سمعت رسول الله ﷺ قال دلك إلا وعندى وصيتى ه<sup>(۱)</sup> .

وروی اللیث س سعد ، عن عبد الرحمن و محمد بن العمان ، عن العمال بر بشیر قال الذي بن أبي إلى رسول الله علي قال .

<sup>(</sup>٤) مسلم جد ۱۲۴ ص ۲۰۱ ،

<sup>(</sup>٢) مستم جد ١٢ ص ٩٧

<sup>(</sup>٢) عسلم جد ١١ ص ٦٩

<sup>(</sup>٤) رواد مستم جد ١١ ص ٧٥

إنى نحلت اينى هد. غلامًا ، فقال : « أكل بنيك محلت » ؟ قال . لا ، قال : « فاردده »<sup>(۱)</sup>

وعن البيث بن نافع مولى عبد الله بن عمر قال قان رسون الله عليه :

« من أعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال قدر ما يبلع قيمته قوم عليه قيمة عدن وإلا فقد عتق منه ما عتق »(١)

وعلى اللبث ، عن أبى الزبير ، عن جابر أن أم مسلمة استأدنت رسول الله عليه أن بحجمها ، وسول الله عليه أن بحجمها ، قال حسن أنه قال : كان أحاها من الرضاع أو علاما لم بحتم

وعن الرهرى بسنده أن أبا هريرة قال : سمعت السبى ﷺ يقول · « لا طيرة وخيرها الفأل » قال : يا رسول الله ، وما الفأل ؟ ، قال : « الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم » .

وعن الليث بسيده مثله ..(1) .

وروی اللیث بسنده ، عن أبی هریرة أنه سمع رسول الله ﷺ یقول :

« إن في الحبة السودء شفاءً من كل داء إلا انسام ، والسأم الموت ، والحبة -السوداء الشوبيز »(\*) .

<sup>(</sup>۱) مسلم جد ۱۱ ص ۲۳

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم

<sup>(</sup>٣) رواه ملم جد ١٤ ص ١٩٢

<sup>(</sup>٤) مسلم جد ١٤ ص ٢١٨ ، ص ٢١٩

Y.1 00 18 4 plus (0)

وروی اللیث ، علی عقبل ، علی این شهاب أنه قال : أحبربی سعید بن المسیب أنه سمع سعد بن أبی وقاص یقول :

« أراد عثمان بن مظعون أن يتبتل فنهاه رسول الله مَوَالِيَّة ، ولو أجاز له ذلك لاختصينا » ..(١) .

وروى الليث بسده ، عن محمد بن عمرو بن عطاء قال : سميت ابنتى برة ، فقالت لى زيب بنت أبى سلمة : إد رسول الله ﷺ : نهى عن هذا الاسم ، وسميت برة ، فقال رسول الله ﷺ :

« لا تزكوا أنفسكم ، الله أعلم بأهل البر منكم » .

فقالوا · بم نسميها ؟ ، فقال : « سموها رينب »(٠) .

وقال المحارى حدثها صدقة ، أحبرنا عبدة ، عن عبيد الله عن الله عن الله أن امرأة دبحت شة بحجر ، فسئل النبى الله عن ذلك ، فأمر بأكلها ، وقال اللبث : حدثنا نافع أنه سمع رجلاً من الأنصار بحير عن النبى عليه أن جارية لكعب .. بهذا ..(۱) .

وقال المحارى عدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا مالك عن عبد الله الله الله الله الله الله عن الله عنهما قال . قال رسول الله عنه عنه الله عنه عنه الله عن

<sup>(</sup>۱) رواد مسلم جد ۹ ص ۱۷۷

<sup>(</sup>۲) نسلم چد ۱۴ ص ۱۹۰۰

<sup>(</sup>٢) البحاري جد ٧ ص ١٩

« لا تدحلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكولوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم »(١) ,

وقال الليث · كتب إلى هشام ، عن أبيه ، عن أسماء بنت أبي بكر رضى الله عمها قالت :

رأيت ريد بن عمرو بن بعيل قائمًا مستدًا طهره إلى الكعبة يقول .

یا معشر قریش ، والله ما مکم علی دیں ابراهیم عیری ، وکان یحیی الموءودة ، یقول للرحل إذا أراد أن یقتل ابته الا تقتلها أنا اکفیکها متونتها ، فیأحذها ، فإدا ترعرعت قال لأبیها . إن شئت دفعتها إلیك ، وإن شئت كفیك مئونتها(۲)

وقال البخارى حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا الليث ، عن يونس عن بن شهاب أحبرنى أبو سدمة قال ، قال أبو هريرة رضى الله عنه . رسون الله على الله على :

« بسب بنو دم الدهر وأنا الدهر ، بيدي البيل والنهار »(٢)

وروی اللیث ، علی عقیل ، علی اس شهاب ، علی عروة ، علی عائشه أن أبا بكر رصی الله عنه دحل علیها وعدها حاریتال فی أیام منی تدفعان و تضربان ، والسی الله متعش بثوبه ، فانتهرهما أبو بكر ، فكشف السی الله علی وجهه فقال الا دعهما یا أبا بكر ، فایها أیام عد ، ونلك الأیام یام منی » .

<sup>(</sup>۱) البحاري ج ٢ ص ٩

<sup>(</sup>۲) البخاري جد ٥ ص ٥١

<sup>(</sup>٣) جـ ٨ ص ٥١

وقالت عائشة · رأيت البيي تَهَالِيَّهُ يستربي وأما أنظر إلى الحبشة وهم يلعبود في لمسجد ، فرحرهم عمر ، فقال البي تَهَالِيَّهُ · « أما بني أرفده » : يعني من الأمن (١)

وروى اللبث قال عدائى سعيد المقرى ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضى الله عده قال بيدما نحن في المسجد حرح النبي على فقال الطلقوا إلى يهود ، فحرجا حتى جئنا بيت المدارس ، فقال : « أسموا بسلموا ، واعتموا أن الأرص الله ورسوله ، وإبي أريد أن أحيكم من هذه الأرض ، فمن يجد مكم بماله شيئًا فليبعه ، وإلا فاعلموا أن الأرض الله ورسوله » (")

وقال المحارى : حدثنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا الميث قال : حدثنى ابن الهاد عن عمرو مولى المطلب ، عن أسس بن مالك رصى الله عنه قال . « إدا ابتليت الله عنه قال . « إدا ابتليت عبدى عبيبتيه هصر عوضته منهما الحنة » يريد عيبه ، تابعه أشعث بن حاير وأبو ظلال عن أنس عن السي عليه . .

وحدث البيث ، عن عقيل ، على ابن شهاب قال أحرني أنه سأل عائشة رضى الله عمها ، روج السي الله .

<sup>(</sup>۱) البحاری جد ۲ ص ۲۸

<sup>(</sup>۲) البخاري جدة ص ۱۲۰

<sup>(</sup>٣) جد ٧ ص ١٥١ .

<sup>13)</sup> general (E)

أن قومهم كذّبوهم ، وما هو بالظن ، فقالت . يا عربة ، لقد استيقنوا بذلك ، قلت فلعلّها أو كدّبوا ، قالت : معاد الله ، لم تكل الرسل عظل دلك بربها ، وأما هده الآية ، قالت هم أتباع الرسل الذيل آمنوا بربهم وصدقوهم وطال عليهم البلاء ، واستأحر عمهم البصر ، حتى إدا استياست ممن كذبهم من قومهم ، وظنوا أن أتباعهم كدبوهم ، جاءهم نصر الله (۱) .

وحدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا الليث ، حدثنا عقيل ، عن بن شهاب، حدثنا حميد بن عبدالرحم ، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال :

« احتج آدم وموسى ، فقال موسى : أنت آدم الذى أخرجت دريتك من الجمة ؟ ، قال آدم : أنت موسى الدى اصطفاك الله برسالاته وكلامه ، ثم تنومنى على أمر قد قُدِّر عبى قبل أن أخلق ، فحج آدم موسى ، (٢) .

وحدث الليث ، عن عفيل ، على الله المنها ، أخيرني عروة بى الزير ، على عائشة رضى الله علها ، زوح اللبى عَلَيْهُ أَن أبا حديفة - وكان ممن شهد بدرًا مع رسول الله عليه تبنى سالمًا ، وأنكحه بست أخيه عند بنت الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار - كا تبنى رسول الله عَلَيْهُ زيدًا ، وكان من تبنى رجلاً في الحاهلية دعاه الناس إليه ، وورث من ميرانه ، حتى أنزل الله تعالى : ﴿ ادعوهم الناس إليه ، وورث من ميرانه ، حتى أنزل الله تعالى : ﴿ ادعوهم لآبائهم ﴿ (١٠) . وجاءت سهنة البي عَلَيْهُ ، فذكر الحديث (١٠)

<sup>(</sup>۱) ألبحاري جد ٤ ص ١٨٣

<sup>(</sup>٢) البخارى

<sup>(</sup>٣) الأحواب ، د

<sup>(</sup>٤) المعاري + ٥ ص ٤

وقال مسلم عداله محمد بن رمح بن المهاجر ، أحرنا البيث ، عن المهاجر ، أحرنا البيث ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أم قيس بست محص أنها أتت رسول الله عليه الله بابن لها يأكل الطعام ، فوضعته في حجره ، قال ، قال ، قال . قام يرد عبى أن نصح بالماء "

وروى ليث بسده عن جابر ، عن رسول الله على أنه قال . « غطو الإناء ، و ُوكوا السقاء ، و أغلقوا الباب ، و أطفئوا السراح ، فإن الشبطان لا يحل سقاء ، ولا يفتح بابًا ، ولا يكشف إناء ، فإن لم يبجد أحدكم إلا أن يعرض عنى إنائه عودًا ، ويذكر اسم الله فليفعل ، فإن المويسقة تصرم عنى أهل البيت بيتهم »(٢) .

وعل أبي هريرة ، على رسول يَرِاقَي قال . « إِن الملائكة فيكم معتقبون ، ملائكة بالليل وملائكة باللهار ، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ، ثم يعرحون إلى الله تعلى ، فيقال ، ما وجدتم عبادي يعملون ؟ فيقولون ، جئناهم وهم يصلون ، وفارقاهم وهم يصلون ، وفارقاهم وهم يصلون ،

<sup>(</sup>۱) رزاه مستم ،

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم

<sup>(</sup>٣) مسجيح متعتى عليه

# خاتجة

تحدثنا عن منهج الليث بن سعد فيما يتصل بالاحتهاد ، وعن منع هذا الاحتهاد ، وأفقنا في ذكر الأحادبث الواردة عنه في أبواب كثيرة من أحكام الدين

والواقع أن هذا المنهج لا يتنصر على النيث بن سعد ، وإنما هو منهج المسلم في تفكيره ،وفي سنوكه ، وفي سائر أموره .

إنه قصية لا يرتب نيه مسم ، ولايشك فيها مؤمل ، ولا يحرح عنها إلا من في قلبه مرض .

إنه منهج الاتباع ، وطريق الاستسلام للرسول ﷺ في كل ما جاءِ 4 :

وفلا وربك لا يؤمون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ، ثم لا يحدو، في أنفسهم حرحًا مما قصيت ويستموا تسيمًا الله الم

ولتوضيح هدا المنهج نقول :

نرل الدين هاديًا للعقل ، ويتساءل كثير من الناس : في أي المحالات \* وبحن لا نربد أن القول : نزل هاديًا في مجال لماديات

فالدير أطنق للعقل الحرية الكاملة ، فيما يتعلق بالنحث ، والكشف هي مجال الماديات ، في السماء ، وفي الأرض ، وفيما بين السماء

<sup>(</sup>١) النساء ١٥٠

والأرص ، وفقط قيده أن يكون دلك في حير الإسابية ، أنه مادام الأمر فيما يتعلق بمحال الماديات ، والبحث فيها ، والكشف عنها في خير الإنسانية ، فللعقل الحرية الكاملة في هذا ، بل أسلافنا رضوال الله عليهم ، كانوا يسمون هذه العلوم المادية الطبيعة ، والكيمياء ، والعلك ، والأحياء كانوا يسمونها علوم الكشف عن سن الله الكونية ، وما دامت كشفًا عن سن الله الكونية ، في كشف عن نعص صفات الله سنحانه وتعالى ، ومدام الأمر كذلك فهي عددة ، من هذا الجانب العلم بالماديات - الكشف عن سن الله الكونية في المديات ، ريادة إيصاح لصفات الله تعلى ، فهو عبادة لكن الأمر فيما يتعلق : « نزل الدين هاديًا للعقل » إنما هو في أمور المحتمع ومجالاته ، العقيدة نزل الدين هاديًا فيها ، هو في أمور المحتمع ومجالاته ، العقيدة نزل الدين هاديًا فيها ، الأحلاق برل الدين هاديًا فيه ، التشريع أيضًا ؛ نزل الدين هاديًا فيه .

هده الهدابة العما يتعلق بالتشريع - أحانًا تكون مقصمة تفصيلا دقيقًا ، كالمبراث مثلا ، وككتابة الدين ، وأحيانًا تكون كلبات ، تصم تحتها جرئيات كثيرة ، ولا ريب في أنه برل الدين هاديًا للعقل في حميع صادئ التشريع ، لكن في وسائل التشريع أحيانًا يكون مقصلاً لها ، إن وسائل المبادئ أحيانًا يكون الدين مقصلاً لها ، وأحيانًا يتورف فيها نحسب الصروف ، مثلاً يتركها للعقل الإنساني ، يتصرف فيها نحسب الصروف ، مثلاً الشوري . مداً من المبادئ التي أقرها الإسلام ، وسلة الشوري تركها الإسلام للعقل الإنساني يحددها نحسب طروقه ، ونحسب مكنته ، وأرمنته ، أما المبدأ الشوري : فهو مبدأ لا يتعير .

وحيمه بقول يبرل الدين هاديًا للعقل ، فإنما بعني بدلك أن العقل لا يتحكم في الدين ، إنما يهتدي به .

ومعنى أيصًا نزل الدين هاديًا للعقل . أن العقل يفهمه ، ويتقبله ، ولا يتعارض مع العقل ، ولا يتناقض مع العقل ، لأنه برل هاديًا له ،

ولأنه نزل هاديًا له ، ولأن نؤمن بأن الدين من قبل الله سبحانه ونعالى ، فهناك القضية التي تتنو ذلك ، وهي : أن هذه الهداية معصومة ، لأنها من قبل الله ، وما دامت معصومة لأنها من قبل الله ، وما دامت معصومة لأنها من قبل الله ، فلابد من اتباعها ، لا مناص من اتباعها .

من أجل دلك كانت الآيات التي تدل على وجوب الاتباع في غاية الصرامة ، أو في غاية القوة .

﴿ وَمَنَ لَمْ يَحَكُمُ بِمَا أَنزَلَ اللهُ ، فَأُولَئِكُ هُمَ الْكَافِرُونَ﴾ (١٠ . ويقول سبحانه :

﴿ وَمِن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزِلِ الله ، فَأُولَئِكُ هُمُ الطَّالِمُونَ ﴿ `` . وَيَقُولُ :

﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله ، فأولئك هم الفاسقون﴾ ٣٠ . ويقول أيضا :

<sup>(1)</sup> Aller . Wife 33

<sup>(</sup>٢) المائده الأية ع

<sup>(</sup>٣) المائمة ، الآية ١٧

﴿ فلا وربك لا يؤمنون ، حتى يحكموك فيما شجر بيهم ، ثم لا يحدوا في أنفسهم حرجًا مما قضبت ، ويسلموا تسلبمًا ﴾ (١) . هذه الصرامة لمادا ؟

لمادا هذا التحديد؟ وهده الدقة فيما يتعنق بصرورة وجوب اتباع هذه المبادئ التي نرلت من السماء؟

# تساقض الفكر البشرى

أما عن صروره دلك ، فإن كل من درس باريح الفكر البشرى ، منذ أن كتب هذ الفكر نمي الأرسة القديمة إلى الآن وكل من درسه ، تنبين له قضية في غاية السهولة ، هي النه هذا الفكر البشرى عنى تنبع الأرمنة ، بل وفي العصر الواحد ، وفي القرن الواحد ، وفي الأمة الواحدة ، هذا الفكر البشرى متعارض متضارب ، متناقض ، محملف .

أبي هو الحق فيما يتعلق بهدا التصارب ، وهذا التعارص وهدا الاحتلاف الاختلاف ،والتعارص ، والتصارب في حميع المحالات الفكرية البحتة ؟

لسا بصدد المجالات المادية ، لأن المجالات المدية تحكمها التجربة ، ولتجربة فيصل ، ولكن بصدد المجالات النظرية : التشريع ، الأخلاق ، العقيدة ، نظام المحتمع .

<sup>(</sup>١) الساء الآبة ١٥

أبين هو الحق ، وأبين هو الناطل ، في الأراء النشرية الخاصة بهذه الموضوعات ؟

يس هناك مقياس لنحق والباطل ، كل القاييس التي حاول الإنسانية أن تخترعها مند الأرمة القديمه ، كل هذه المقاييس أثبتت فشلها وبطلانها .

من أوائل هذا لمقديس مثلاً ، الفصل بين الحق و لباطل ، فيما يتعلق بالآراء البطرية ، ومنها التشريع بطبيعة الحال ، من أوائل هذه المقاييس منطق ( أرسطو ) \* قد أحفق إحفاقًا كاملاً في تمييز احق ، عن الباطل .

ومنها مقيس (ديكارت) ، إنه أحفق إحفاقًا كاملاً أيضًا فيما يتعلق بالتمييز بين الحق والناطل ، هذا من حالب ، ومن حالب الآحر ، مادام لا سبيل إن القطع بأن هذا الرأى حق ، وهذا الرأى باطل ، كان هناك المجال المتسع الكبير لترييف الاراء ،أن صناعة الآراء .

وفي عدم الاجتماع ، وفي علم النفس ، كثير من الماحث التي تتحدث عن صناعة الرأى العام .

الرأى العام يصبع عن طريق الصحف ، ويصنع عن طريق الإداعة ، ويصبع عن طريق الإداعة ، ويصبع عن طريق التكرار ، يصبع بوسائل محتلفة ، ويصبع ترييقًا أو إحفاقًا ، مرأى العام يصبع ، ومادام الرأى العام يصبع فهناك هذه الوسائل التي تصبع الرأى العام ، هذه الوسائل التي تصبع الرأى العام ، هاك كثير من الناس استحدمها ، ولكن الذين استحدموها

في فوة ، هم اليهود: استحدموا صناعة الرأى انعام في قوة ، بالنسبة لأعراضهم ، وهم يقولون مثلاً في تكييفهم الرأى العام بالسبة لشخصيات معينة « عن الدين رتبا بحاح ( كارل ماركس) بقولون هذا في كتاب « بروتوكولات حكماء صهيوب » ، قد رتبوه بحاحه وبجاح آغرين ! ماد رتبوا بحاحهم ؟ لأنه هذم لكل الأفكار الروحية ، وهم يريدون ألا بسود الأفكار الروحية ، وهم يريدون ألا بسود الأفكار الروحية في الإنسانية .

ويقولود أيضا في ( البروتوكولات ) نحى لدين رسا لحاح ( داروب) صاحب نظرية لتطور ، وعن الدين رسا حاح ( بينشيه ) صاحب نظرية اللا أحلاق ابه يرى أن بيس هناك فصيلة ،ولا شحاعة ، أو عفة ، أو كرم ، أو ما شاكل ذلك ، كل هذه ألهاط احترعتها الإنسانية ، من أحل حماية الضعماء فقط ، وليس الأمر أكثر من ذلك ، أو احترعها الصعماء وتشبثو بها ، من أحل حماية أنفسهم

أراد اليهود أن تسود هذه الفكرة في العام التتحلل الأخلاق . ولنتهوا - من تحلل الأحلاق - إلى السادة في العالم .

بعود فيقون « هناك صناعة الآراء » . ما هو المقياس الدي نفصل به بين الحق والناطل ؟

ليس هناك هد المقياس ، ولقد حاول في مواجهة الوحي الإهبي وفي مواجهة الوحي الإهبي وفي مواجهة لتشريع الإهبي حاول بعص الدس عمل نظم احتماعيه على مثلاً ( أفلاطوب ) أن يكون جمهورية على ما يبعي ، بأدق

ما يمكن أن يكون من تفكير فلسفى ، وألف ( أفلاطون ) جمهوريته ، كتبها ، ونسقها ، ودرسها ، وعقد فيها ندوات كثيرة ، ودهب ( أفلاطون ) لتحقيل جمهوريته فى جمهورية صغيرة ، ودهب ( أفلاطون ) إلى هذه الحمهورية وقيل له : إلك مفوص تفويصاً مطلقا ، فى تحقيق جمهوريتك حاول ( أفلاطون ) أن يحقن جمهوريته ، فأحقق إحفاقًا كاملاً وبعد عشرين سنة ، بعد فترة من المضج ، دُعى مرة أحرى لتحقيق جمهوريته بعد التحربة ، وبعد هذا الإحفاق الذي باله ، وبعد أن اكتسب معرفة وخرة ، فأحقق إحفاقًا كاملاً مرة أحرى . أما الإسلام فقد طبق ، طبق فى جمهورية ، أو فى دولة ، أو فى أمة ، أن هذه الألفاظ النقط المستعمل فيها — هو كلمة أمة

# هِورِنَّ هذه أمتكم أمة واحدة﴾<sup>(١)</sup>

طبق لإسلام في أمة ، وانتهى هذا التطبيق بأن انتقل الإسلام من البطرية إلى الواقع ، لقد أصبح واقعًا ، وأصبح واقعًا مي أمة تمتد من كذا إلى كذا : لاتكاد تعرب الشمس عنها ، طبق بالفعل ، وانتقل من البطرية على الواقع ، لكن كل الآراء التي قيلت - فيما يتعنق بالأبطمة التي اخترعت أو ابتدعتها البشرية كلها عرصت وأحققت ، وعليها البقد ، وتتعارض مع بعضها

ولتوصيح ذلك نقول · النظم الرأسمالي المعتراع بشرى في أمريكا ، يتعارض تعارضًا كاملاً مع البطام الشيوعي الذي هو احتراع مشرى

<sup>(</sup>۱) المؤمنون ، ۲۵

فيما يتعلق مروسيا ، ولكن أى هذين النظامين حق ؟ لا سيل مطلقًا إلى أن تثبت أن هذا أحق من هذا ، نظريًا بالدليل والبرهان ، وكل ما يقام من أدلة أو مراهين في أمريكا تنقده روسيا ، وكل ما يقام من أدلة أو براهين في روسيا تنقده أمريكا .

إدن من هذا كانت الصرامة فيما يتعلق بالدعوة إلى اتخاذ الإسلام أساسًا ، ومن هنا كانت هذه الآيات التي تتحدث عمن لا يحكم بما أبرل الله ، بالطلم مرة ، وبالفسق مرة ، وبالكفر مرة ثالثة

### هداية الدين للعقىل دائمة ( لا تتأثر بزمان ولا مكان )

وبزل الدين – كما قلم – هداية للعقل ، هذه الهداية للعقل ليست قاصرة على رمن دون رمن ، ولا على مكان دون مكان .

إنها في لوضع الديني الإلهى لكل المؤمنين ، تتبلور في قصية ، تتحدث عنها في كل وقت ، وفي كل آن ، هذه القضية هي . أن الشريعة الإسلامية صاحة لكل رمان ومكان ، وهذا هو منطق الدين ، حصوصًا حيم يكون هذا الذين هو حر الأديان ، بإعلانه مبحانه وتعالى عن ذلك .

هي إدر صاحة لكل رمان ومكاب هذه الكلمة أو هده القضية

<sup>(</sup>١) بالله : ٣

« صالحة لكن رمان ومكان » إذا كانت - في معاها تسطحي أو الشكلي أو معاها النعوى واصحة ، فإن بعض الناس قد اتحذها أساسًا لتفسير منحرف كل الانجراف ، من هؤلاء مثلاً من قال : إنها صالحة لكن رمان ومكان ، لأنها تتكيف يحسب الرمان والمكان ، ثم انتقل نقعة أحرى فقال : إنها صالحة لكن رمان ومكان لأنها تكيفها يحسب الزمان والمكان

#### كبف يكون التكييف ؟

فال بعصهم وعمل عني دلك حاهدًا - بحر الآن في بعض الأقصار بعمل في بناء الدولة ، وبناء لدولة جهاد أكبر ، وإذا كان الحهاد الأصعر بنيح الإقصار في رمصان ، فالحهاد الأكبر - وهو بناء الدولة - من باب أولى بنيح الإقطار في رمصان .

وحاول أن يطبق الإفطار في رمصان على الدولة فأحفق ، لأن الناس كان شعورهم إيمانيًا دسيًا ، فلم ينصاعوا ، ولكنه حاول وبدل ، وحدد الشرطة ، وحدد كل شيء ، فيما يتعلق بتطبيق الإفطار في رمضان ، فكان يقدم مثلاً تنمدارس الثانوية الداحلية ، وللحامعات ، والحيش ، ومحوها الوجات العادية ، في شهر رمضان ، بدلا من الإفطار والسحور ، ولكنه في النهاية برعم كل ما بدله من جهد أحفق .

وتعود فقول ، لكيفها بحسب الرمال والمكال ، كيف ؟ لملع تعدد الزوجات مثلاً ؟

مع تعدد الروجات ، وحصلت حارثة أمام سمعه وبصره هده

الحادثة تتلحص في أن شحصًا من الأشحاص متروح ، وعده ولاد من روجته ، ثم صبحت روجته هده في وضع غير صالح لاستمر را الروحية من الباحية الجيسية فكان هو بين أمرين إما أن يربي وإما أن يتروح ولتعدد مموع ، فماذا يصبع ؟ امرأته الأولى م ترب اليست مسئولة عما حدث ها ، هذا قصاء الله بالسبة ها ، فما دبها لبطنق ؟ ولم بطنقها ؟ إنها م تسئ إليه ، وم يطلق ، وإنما دهب وعقد عقدًا شرعبًا على امرأة وبروجها بحسب الشرع وأسكمه في مسكن ، وكان يدهب إليها ويبيت عبدها ، وبلع عنه أنه تروح وصبطوه متسمًا بالحريمة جريمة الزواح بامرة أحرى ، وأتى به للتحقيق ، وقالوا له هل تروجت امرأة أحرى ؟ فقال كلا ، فقين للتحقيق ، وقالوا له هل تروجت امرأة أحرى ؟ فقال كلا ، فقين له ، ولكن كنت عبدها ،

قل: بعم) .

وتنفق عليها ،

تعم و الد

~ وقد استأحرت لها هدا المسكن

— تعلم ي

- وتبيت عدها،

مادا تكون إذن ؟ - إنها عشيقة ،

فقيل له تفصل ادهب ، لا ملام عبيك ، لا لوم عبيك ،

حرموها روجة ، وأباحوها عشيقة بقانونهم .

حدث هذا بالفعل والتحقيق ، تحفيق « البوليس »

ويأنى أيضًا فيما يتعلق بالتعدد أن « إلين ديبيه » مستشرق فرنسى ، كان قد ذهب إلى الحرائر ، في عهد الفرنسيين وهو فرنسى وأقام في الحزائر في بلدة اسمها « بو سعدة » استراح إلى الحو ، واسترح إلى الماس ، واستراح إلى الحلال ، وكنها أغرته : الحو ، الصبيعة ، الصحراء ، الماس كلها أغرته بأن يقيم في الحرائر فأقام ، أقام في الصحراء ، الماس كلها أغرته بأن يقيم في الحرائر فأقام ، أقام في عدم عهدين . عهد كان فيه التعدد مسموحًا به ، وعهد حدث فيه عدم التعدد أو الإفلال من التعدد

وبعد دلك لاحط ثلاث ملاحضات كتبها بالبغة الفرنسية في أحد الكتب ، كتب يقول حيثما مع التعدد والطلاق وجدت طواهر لم تكن موجودة أيام كانت إباحة البعدد والصلاق

مهى هذه الطواهر؟ هذه الطواهر التي وجدت عندما منع التعدد أولاً: كثرة العوانس هذا أمر .

الأمر الثاني : كثرة اللقطاء .

الأمر الثالث: كثرة الأمراض السرية.

هده المسائل الثلاث حدثت بعد أن منع التعدد ، وبعد أن مع الطلاق ، وليس معنى إباحة التعدد أنه مفروص وليس معنى دنك أنه لابد من التعدد .

كلا ! وأنتم تعلمون أنه مع إباحة انتعدد الآن في القاهرة يمكن أن يكون نصف في الألف هم الدين يعددون الروحات ، وإدا ارتمعت عن أكثر من الاثنين يمكن أن يكون ربع في الألف ، وهكدا لأمر ، عنى يكاد يكون انتعدد مع إباحته - معدومًا .

ولكن من الوجهة النظرية ، لو فرضنا أن شحصًا من الأشحاص ، إما أن يتروج ، وإما أن يربى ، فيباح له أن يتروج ، هذا رأى الكاتب الفرنسي الذي يقون ، ويشاهد ، بالتعدد بالتجربة ، ومادا حدث ، ومادا كان ، لكنا نتساءل الآن ما هو إذن المعتى الصحيح للقضية : « الشريعة صالحة لكل رمان ومكان » إن الشريعة أنرلت للإنسان من حيث هو فرسى ، لإنسان من حيث هو فرسى ، أو من حيث هو كدا أو كدا ، فيما يتعلق بموطن

إنها أربت الإنسان من حيث هو إنسان ، ومدامت قد أنرلت الإنسان من حيث هو إنسان ، فإنها صاحة لكن زمان ومكان ، لا تتعير ، لأن الإنسان هو هو أينما كان ، الإنسان هو الإنسان . في عواطعه ، وفي الفعالاته ، وفي سلوكه ، في تصرفه ، في عقله ، في ذكائه ، في إحساسه ، وأنزلت الشريعة إدن – للإنسان من حيث هو إنسان فهي إدن صالحة لكل رمان ومكان ، صالحة في مبادئها ، وصالحة في وسائلها ، إدا حددت وكل حروح عبيه إنما يكون انجرافا .

杂 恭 恭

# الإنحراف ودواهيه

لكن ماذا حدث عدنا عن في مصر ؟ الذي حدث عدنا محن مي مصر أننا كنا نطبق نطام الشريعة الإسلامية ، ثم جاء الاستعمار ، وسعى الشريعه الإسلاميه من العطر المصرى ، وأحل محلها العانون الوصعى ، واستقدموا قصاة ، ومستشارين من الأقطار العربية ، ثم

رأى أن هذا النظم لا يتأتى أن يستمر كثيرًا فأنشأ « مدرسه الحقوق » وكانت تسمى مدرسة ، قبل أن تكون كلية ، بأنشأ مدرسة الحقوق لتحربح قصاة ، أو محامين ، أو مستشارين ، إلى حره ، ليحكموه بالقانون الوضعي، وكان لابد أن يكون المنهج والبرامح، هو القانون الوضعي ، وأريل الاستعمار ، وحاولنا أن نتحلص من كل آثار الاستعمار ، ولكنها ألصا كليات الحقوق ، وألصا مدرسة لحقوق ، وحيل إليا أن الأمر عادي ، ولكن الأمر في حقيقته بيس بعادي ، إنه في عاية العرابة أن نقيم محل – في بلدة ، في قطرنا كليات لمعرو الفكري ، لتتابع آثار الاستعمار ، ونتعمل على استمرار آثو الاستعمار ، دمق عبيها ، وبري فيها أبدءنا وبصع أبناءنا في حو بيعروهم هدا الحو مكريًّا وليكونوا وروبيين . أكثر منهم مسلمين ، أو أكثر ممهم وطنيين ، لأن لوطبة تقتصي أيصًا أن نتخلص من العرو الفكري، ومن آثار الاستعمار، ولكما الفنا الأمر دهمت إلى كلبة حقوق عين شمس ، لإلقاء محاصرة ، وسألت كم عدد لمحاصرات في الكلية في الأسنوع فقيل. ٥ اثنال وعشرون محاضرة ».

كم سها للشريعة الإسلامية درسال في الأسبوع ، وعشروب درسا للقوانين الوضعية .

لو كانت هده الكبية في فرنسا ، ما كانت تريد عني دلث ، أو لو كانت في إنحلتو ، ما كانت تزيد على ذلك

وأحب أن أفول إنه لو كانت في إسرائيل أيصًا ، م كانت تريد على ذلك محاضرتان فقط في مقال عشرين محاصرة ، لاستمرار الاستعمار ، أو الاستعمار ، أو الاستعمار ، و الفكرى ، فيما يتعبق بالاستعمار ، و الفكرى ، فيما يتعبق بالاستعمار مدا لا يتأتى أن يستمر طويلاً ، و كن لأسا أهنا ، ولأسا أم فكر في الوضع ، ولأسا ألفاه ، كا ألف باس التعارض والتناقض مكر في الوضع ، ولأسا ألفاه ، كا ألف باس التعارض والتناقض الفكرى ، و كنهم ألفوه ، واستمروا عليه وم يفكر فيه أحد . من أحل دلك كانت الأمانة – الأن – موضوعة في أعناقكم أتم ، إنني تحدثت عنها ولكن الحديث عنها ، كان في المالات القانون راما لا تنصل كثيراً بمجالات القانون ، ولكن محالات القانون عيما بفكر في الأمر ، وحيما شصر في هذا موضوع فإنه تصبح مسئوليتنا كبيرة وبحاصة نقرأ الموضوع في ما شك مسئوليتنا كبيرة وبحاصة نقرأ الكل من المؤمين الم

كيف يتأنى أن يسكت الصاحون المؤمنون وهم يسعون · ﴿ ومن م يحكم بما أنزل الله ، فأولئك هم الكافرون ﴾ ﴿ ومن لم يحكم بما أنرن الله فأونئك هم الطالمون ﴾ ﴿ ومن نم يحكم بما أنرل الله فأونئك هم الطالمون ﴾ ﴿ ومن نم يحكم بما أنرل الله فأونئك هم الفاسقون ﴾

فلا وربك لا يؤمون حتى يحكموك - يحكموك في حياتك ويحكموك بعد مماتك بسبتك حتى يحكموك فيما شحر بيهم ثم لا يجدوا في أنفسهم - في صدورهم - في قلوبهم - حرحًا مما قضيت ويسموا تسليمًا .

يسلموا تسليمًا بحكم الله بتشريع الله .

تقول أبي القانون الذي تحكم به ، وهذا سوال من أسخف الأسئلة ، كيف وأنت مسلم وتتحدث اللغة العربية تقول : أبي القانون ؟ أمامك في الكتب موجود ، في كتب الفقه ، وكتب التشريع الإسلامي هل يتأتى أن يكون شخص تخصص في التشريع ، ثم لايفهم كتابًا في التشريع بالنعة العربية ، ئيس بلغة لابينية ، ولا أعجمية ، أو شيء من هذا القيل ، إنما هو باللغة العربية نيس في ذلك حجة ، ليس في ذلك حجة ، ليس في ذلك حجة ، ليس في ذلك حجة ، السرفي ذلك مطلقا ، أي مستند للتقاعس عن تطبيق التشريع الاسلامي .

ومع دلك ، فهاك هذه المقومات الكثيرة التي كست فيما يتعلق بالموضوع ، وأحب أن أقول بالموضوع ، وأحب أن أقول إن مجمع النحوث الإسلامية ، قس القانون المدنى كله على مداهب محتلفة ، وقتنه وكان في لجانه المحتفة مستشارون من القانونيين ، وفيه علمه ، وفقهاء هي كل مذهب من لمداهب ، وهو الآن بصدد تقيين القانون الحائي ، لكن مع ذلك أعتقد أنه عمل ما كان يسفى أن يكون ، مع أنى أنا شخصيًا الذي بدأت به ، والدى شرعت فيه ، لكن الآن ما كان ينعى أن يكون ، لأنه ما دامت كتب التشريع ، بالنعة لكن العربية ، وما دامت هي في التشريع ، وما دامت كتب التشريع ، بالنعة العربية ، والمقترات ، فعلماء التشريع للشرعول ، المستشارون ، القضاة ، من السهل عبهم جداً أن يستحرجوها من هذه الكتب ، باللغة العربية نعود فقول : إن الدين نزل هدايةً للعقل .

تعود فقول : إن الآيات فيما يتعلق بهذا الموضوع صارمة

#### الاجتهاد وموقعه

قد يتساءل إنسان . ما هو موقع الاجتهاد فيما يتعلق بهدا الموصوع ؟ أليس الاجتهاد فتحًا لباب التصرف عقليًا فيما يتعلق بالتشريع ؟ وعل هذه النقطة أتحدث الآن

أولاً: فيما يتعلق بالاجتهاد هناك فكرة - في الواقع - حاطئة عند الكثيرين ، حتى عند كبار المثقفين ، إن ، الاحتهاد إما أن يكود في أمر سبق في عهد لرسول عَلَيْتُهُ وإما أن يكون في أمر استحدث من بعده حدث في العصر الحاصر مثلاً .

ومعى الاجتهاد: أن الأمور التي كانت في عصر الرسون على ينعى أن يبدن الإنسان جهده ، وطاقته في البحث ، ليص عن طريق المراجع ، والكتب والسيرة ، والتاريخ ، والأحادث النبوية وتفاسير القراد إلى ما كان عليه الرسول على ، ليس في دلك انتداع ، ولا أحتراع ، ولا تصرف عقلي ولا شيء من هذا القبيل ، وإنما هو يبحث ليصل إلى الحقيقة .

ومعنى الحقيقة عبده فيما محثه ، أن يصل إلى م كان عبيه الرسول عليه ، فإدا ما وصل إلى ما كان عليه ،رسول عليه ، فإدا ما وصل إلى ما كان عليه ،رسول عليه فقد انتهى البحث ، وسلم الأمر

ما الاجتهاد فيما يتعلق بالمسائل التي لم تكن في عهد الرسول، وإنما حدثت في العصر الحاصر، فبيس معاه مطلقًا التداع، أو احتراع أيصًا، وإنما معاه بدل الجهد لوصع هذا النعط الحديث

أو المشكلة الحديثة ، أو السألة الحديثة ، في موصعها ، تحت قاعدة كلية ، من القواعد القرآنية أو السوية ، تحريمًا ، أو تحليلاً

يعنى مثلا مسألة « الحشيش » م يكن موجود الحكم فيه ، والمحتهد فيما يتعلق بأمر الحشيش ، يبدل جهده ، ليصع الحشيش تحت قاعدة كلية من قواعد الدين ، إما تحريمًا ، وإما تحليلاً ، لأبه في المدأ لا يدرى إن كان هذا الأمر محرمًا ، أو حلالاً ، فيبدل حهده ، ليضع هذا الأمر محت قاعدة كلية .

( أبيرة ) مثلا لم تكر موحودة ، وكل هده الأنواع من الحمور ،
 ( ويسكى ) وغيره لم يكر موجودًا ، ما هو موقف لمحتهد ، فيما يتعنق بالحكم في هده الممألة ، أو تلك ؟

موقعه هو أن يدل حهده مع التقوى ، مع الإحلاص مع دراهة الكاملة ، يبدل جهده مع عدم التحير ، يبدل جهده ليصع هده السألة أو تبك ، تحت القاعدة الكلية ، المحرمة ، أو اعللة ، فإدا أدى به احتهاده إلى أبها توضع في قاعده كلية تحرم ، يصبح الحكم حرامًا ، وإدا أدى به اجتهاده – مع الإحلاص ، مع لتقوى ، مع الراهة – إلى أل هده المسألة تدحل في قصية محلمة تدحل تحت التحليل أو الحل ، هدا هو الاجتهاد .

# مقدمات الاجتهاد ووسائله

لكن هذا الاجتهاد أيضًا له مقدمات ، وله وسائل ، هذه المقدمات بديهية ، ليس فيها شيء من التعقيد .

معرفة اللعة العربية : إن من أوائل الشروط فيما يتعلق بالمحتهد معرفة اللعة العربية معرفة تمكنه ، أو تصل به إلى مستوى فهم القرآب العربي المبين

معرفة الأحاديث النبوية , ولابد من معرفة الأحاديث من الإلمام بالأحاديث إلمام بالأحاديث إلمام المحاديث إلمام بالأحاديث إلمام المحاديث البوية ، لأبه يجور أن يفتى ، وبكون هناك حديث من الأحاديث معارض أو محالف لفنوله .

معوفة السيرة البوية : لمعرفة الواقع الذي كالاعدة الرسول على الموف ومادام الدين قد طبق عمليًا طبق في فترة صويلة من الرمن ، طبقة الرسول على المرسول الله عليهم في عهد الحلماء الرسول على ، وتحدث عمه الصحابة ، وتحدث عمه برسو. . مادام قد طبق فإننا إذا احتلما في أمر من الأمور لا الحا إلى التصييل

ما هو الواقع الذي كال في عهد الرسول عَيَّاتُهُ ؟ مادا كال ؟ النتيجة التي أريد أن أنتهي إليها ، وبها تكون الحاتمة ما هو لموقف ؟ الموقف لخصه أحد الصحابة في كلمة ، للله أن تكول إعجاراً ، يقول : « البعوا ولاتبتدعوا ، فقد كفيتم » فقد كفيتم هذه برهال كامل على : « البعوا » وهي أيضًا برهال كامل على : « ولاتبتدعوا » البعوا فقد كفيتم ، لأل من يبتدع إلما البعوا فقد كفيتم ، لأل من يبتدع إلما هو المشحص الذي لا يكول عده الكفاية ، ونحن عنده الكفاية مذ هو المسحص الذي لا يكول عده الكفاية ، ونحن عنده الكفاية مذ البعم أكملت لكم دينكم وأتممت عبكم نعمتي ورصيت لكم الإسلام ديا ﴾ .

عمدنا الكفاية ، إدل الخاتمة ، أو النتيجة التي محب أل منتهي إليها هي ٠ « اتبعوا ولاتبتدعوا ، فقد كفيتم »

إذا أنبعنا ولم بتدع .. ماهي النتيجة ؟

النتيجة هي : ما تحدث الله سبحانه وتعالى عنه ، وضمنه لمن اتبع شريعته وضمن له السعادة في الدنيا ، وفي الآحرة ، وضمن له الفور ، وضمن له الحرق ، وضمن له الفور ، وضابته سبحانه ورعايته ، ضمن له كل هذه التواحي ووعد الله سبحانه وتعالى لا يتحلف .

# خــاتهة

وأريد أن أختم بواقعة حدثت في هذه الأيام الأحيرة . حدث في هده الأيام الأحيرة أن وفدًا من أوروبا من كبار عدماء أوروبا : من فرنسا ، وفيه من إيطاليا ، وواحد من إنجلترا ، وفدا على مستوى رفيع حدًا ، ذهب إلى السعودية : ذهب بالفعل ، وقبل أن يذهب تكاتب وتراسل ، مع وزير العدل السعودي ٠ وورير العدل السعودي رجل نابه ، متطور ، متفتح الأفق : تراسلوا معه ، واتفقوا على أن هذا الوبد الأوروبي يدهب إلى السعودية ، ليتحدث مع علماء السعودية فيما يتعلق يحقوق الإنسان مي الإسلام، ودهب الوفد والتقي بالوقد العربي : كان ورير العدل، وكان مستشار الملك ( معروف الدواليبي)، وكان ( محمد بن مبارك) من سورياً ، وكان بعض عدماء السعودية وأخذوا يتحدثون فيما يتعنق محقوق الإنسال في الإسلام ، والبهر الوفد الأوروبي ، وما كان متصورٌ مصلقًا أن هذا الدي يقال هو حقوق الإنسان في الإسلام. وصل الإسلام بحقوق الإمساب لي مالم تصل إليه أوروبا ، وفي نهاية الجلسة الجلسة التي تعددت طبعًا عدة مرات – وفي نهاية الأبحاث سأل الوفد الأوروبي : ولكن ماذا عن قطع يد السارق وأجاب ( معروف الدواليسي ) ، الدي كان رئيس الورراء سابقًا في سوريا ، وقد كان مستشارًا لحلالة الملك وكالوا في الرياض ، قال له النظر إلى الصحراء ، يمكن إذا اتجهت في الوسط ، إذا كنت في الوسط واتجهت يمينا ، تجد ألف كبنو متر ، ويسارا أنف كيلو متر ، و ُمامًا ألف كينو متر ، وحلفًا ألف كنلو متر ، وتصور أن سيارة فامت من الرياض ، وهذه السيارة محمله بالدهب والفضة ، فامت من الرياض لتدهب إلى مكان على بعد عشرين كيلو متراً ، لا يتأتي مطبقًا ، أن يتعرص لها متعرص في هذه الصحراء التي لا ببدة فيها ، ولا شرطة ولا حرس ، ولا يوليس ولا شيء من هد القبيل هي هذه الصحراء الشاسعة تقوم سيارة محملة بالدهب ولفصة ، لندهب من الرياض إلى هده المدينة الأحرى ؛ لا يتعرض ها متعرض ، لماد، ؟ لأما نطق الشريعه الإسلامية ، فيما يتعلق بقطع يد السارق ، لكن انطر الآن إلى بلد مثل ( نيويورك) التي يقولون عمها . إمها وصلت قمة الحصارة ، وكم فيها من القتلي في ساعة واحدة من ُحل السرقة ، وكم فيها من القتلي في اليوم الواحد في أربع وعشرين ساعة سبب اسبرقة ، قتلي وحرحي ، وقطع أكباد ، وقطع أمعاء بالسكاكين ، وصرب بالبار وبكل شيء ، في أربع وعشرين ساعة ، ثم تعال إلى المملكة العربية السعودية بأكملها كم قطعنا من يد فيها في مدة عشرين سنة .

قطعا أيدى بعد على أصابع اليد الواحدة ، ويقول بعد دلك . إن الإسلام قاس ، فيما يتعلق بقطع يد السارق ، هناك القتل والديح والسحل وكل ما يتأتى أن يكون من أجل السرقة وهند لا شيء ، قطع يد سارق ، أو عدد من السارقين في مدى عشرين سنة ، وأجمع الوقد الأوروبي أن هذا أحكم نظام ، فيما تعلق بمنع السرقة وقاوا لو طبقناه لكان الأمن على أكمل سال ، ومي نهاية كلمتي

أهيب بأعضاء مجلس الشعب ، في جمهورية مصر العربية ، أن يعتصموا بالإيمان ، ويقرروا العودة إلى تطبيق التشريع الإسلامي ، ليؤدوا الأمانة ويفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة ، والله تعالى ولى التوفيق ، وهو الهادى إلى أقوم طريق .

# فهرسالكتاب

| لصفحة | 1 |   |   |    |   |    |   |   |   |   |    |   |   |     |     |      |    |     |     |     |         |   | 8    |     | لموط | 1   |
|-------|---|---|---|----|---|----|---|---|---|---|----|---|---|-----|-----|------|----|-----|-----|-----|---------|---|------|-----|------|-----|
| ٣     | + | 9 |   |    |   |    |   | 5 | 3 |   | 1  |   |   |     |     |      |    | ,   |     |     | +       |   | 90   |     | Ãa,  | ىقد |
| 77    |   |   |   |    |   |    |   |   |   |   |    |   |   |     |     |      |    |     |     |     |         |   |      |     |      |     |
| 22    |   | • |   | ,  | ÷ |    |   |   | 9 |   |    |   |   |     |     |      |    |     |     | 1   | _       |   | یات  | -   |      |     |
| 47    |   |   |   |    |   |    |   |   |   |   |    |   |   |     |     |      |    |     |     |     |         |   |      |     |      |     |
| ٣٦    |   |   |   |    |   |    |   |   |   |   |    |   |   |     |     |      |    |     |     |     |         |   |      |     |      |     |
| 24    |   |   |   |    |   |    |   |   |   |   |    |   |   |     |     |      |    |     |     |     |         |   | ناته | 9   |      |     |
| ٤٧    |   |   |   |    |   |    |   |   | * | • | •  |   |   |     |     |      |    |     |     |     |         | ي | لثان | il  | بىل  | إة  |
| ٤٧    |   |   |   |    |   |    | + |   | , |   |    |   |   | 4   |     | وفنا | 1  | ر أ | می  |     |         | c | h    | UI  |      |     |
| ٥٣    | , | ~ |   |    |   | :  |   |   |   |   |    |   |   |     |     |      |    |     | -   | للي | 10      |   | لك   | L   |      |     |
| ٦٩    |   |   | , |    | + |    |   |   | , |   |    | ۲ | _ | 4   | نيه | وفة  | 1  | درً | شي  | . , |         | - | یت   | U1  |      |     |
| ٧٩    |   |   |   |    |   |    |   |   |   |   |    |   |   |     |     |      |    |     |     |     |         |   |      |     |      |     |
| 3 - £ |   | 4 | + |    |   | à. |   |   |   | ÷ |    |   |   | 4.  |     |      |    |     | -   |     | <u></u> |   | 1    |     |      |     |
| 114   |   |   |   | 4. | 4 |    |   |   | , |   | į, |   |   |     |     |      |    |     | ابة |     | _       | > | الص  | 1   |      |     |
| YA!   |   | 4 | , |    | h | +  |   | + |   |   | ,  |   |   |     | 4   |      | ,  | +   |     | 6   | YL      |   | -    | Ji  |      |     |
| 124   |   | a |   |    | + |    |   |   | , |   |    |   | 4 | بأل |     | وا   | 14 | لق  | ب   | الع | ,       | 0 | 5    | الز |      |     |
| 188   |   |   |   |    |   |    | + |   |   |   |    |   |   |     |     |      |    |     |     |     |         |   | لص   | H   |      |     |

| لصفحة | 11 |  |  |  |  |  |  |    |    |           | نوع  | الموه |
|-------|----|--|--|--|--|--|--|----|----|-----------|------|-------|
| 105   |    |  |  |  |  |  |  | ,e | ď, | <br>والأض | الحج |       |
|       |    |  |  |  |  |  |  |    |    | باد       |      |       |
|       |    |  |  |  |  |  |  |    |    | الدعاء    |      |       |
|       |    |  |  |  |  |  |  |    |    | رۇيا .    |      |       |
|       |    |  |  |  |  |  |  |    |    | النساء    |      |       |
|       |    |  |  |  |  |  |  |    |    | وع_       |      |       |
|       |    |  |  |  |  |  |  |    |    | _رمات     |      |       |
|       |    |  |  |  |  |  |  |    |    | _لدود     |      |       |
|       |    |  |  |  |  |  |  |    |    | . 4       |      |       |
|       |    |  |  |  |  |  |  |    |    | رات .     |      |       |
|       |    |  |  |  |  |  |  |    |    |           |      |       |



يعذ الإمام الأكبر فضيلة الدكتور عبد الحليم محمود صاحب ورائد مدرسة الفكر الاسلامي والتصوف في العصر الحديث ، ولقب بأبي التصوف في العصر الراهن ، فقد أثرى المكتبة العربية بأمهات الكتب بين تحقيق وتأليف وترجمة ، فمنها دراساته القيمة عن الإمام الغزالي وكتابه ، المنقذ من الضلال ، ، و ، دلائل النبوة ، ، و ، القرآن في شهر القرآن ، إلى جانب ما كتبه عن رواد التصوف على مر العصور الاسلامية المختلفة ,

والإمام الأكبر فضيلة الدكتور عبد الحليم محمود له عمق وغزارة الآراء الفقهية ودقة الاجتهادات تما جعله يكسب صفوف المعارضين قبل المؤيدين ، إلى جانب اللباقة والدراية الكاملة في عرض أي موضوع أو مسألة تتعلق بأمور الدبن ، وأبضا يمتاز بقوة ورصانة الأسلوب والعبارات ، ثما يدل على المهارة الفائقة والملكة اللغوية فلهذا اكتسب هذا العالم الجليل احتوام كل الفرق والمذاهب الإسلامية في شتى يقاع العالم ، وسيبقى هذا العالم وتراثه في قلوبنا على مر العصور

للاث : عمد 1 3

. 41911/-1

